

### دار المعارف ببيروت

بنابة السيلي ، شارع السور ، تلنون ٩٦ عسلي ، م.ب ٢٦٧٦ تقدم لقراء العربية المطبوعات الآتية التي صدرت في سلسلة أقرأ الشهوية بقلم اشهر الكتاب في لبنان وسوريا وفلسطين والاردن

للاستاذ طه الراوي بغداد مدينة السلام د نجاني صدقي بوشكين امير شعراء روسيا و كرم ملحم كرم الشيخ قرير العين صدیق شیبوب شفيق جبري العناصر النفسية في سياسة العرب ر بوسف العش قصة عنقري ( شفیق جبری بين البحر والصحراء نجاتي صدقي تشخوف فؤاد صروف النار الحالدة جبور عبد النور الجوارى خليل شيبوب الجبرتي قدري حافظ طوقان العيون في العلم ر مصطفى الشهابي طرائف من التاريخ ر سامي الكمالي من اضواء الماضي للدكتور نقولا فماض من نافذة العقل للاستاذ أمين الريحاني سحل التوبة ر سامي الكيالي مع طه حسين د کرم ملحم کوم اللحن الشرود للدكتور سامي الدهان شاعر الشعب (حافظ ابراهيم) للاستاذ رشاد دارغوث في بطون الليالي و مارون عبود أمين الرمحاني

### عن العدد ٦٠ غ.ل.

وار العارف بمصر تقدم لقراء العربية بالاشتر الئ مع مؤسسة فر انكاين المساهمة بنيو يورك باكورة برنامج ضخم من نفائس الكتب حيو افات نعوفها: تأليف برتا موريس باركر بجامعة شيكاغو مراجعة جلاديس ماكوش استاذة علم الحيوان بكلية ولنولي – ترجمة الدكتور احمد زكي مدير جامعة القاهرة الحواق بكاية و الركب بجامعة شيكاغو مدير بالمواق : تأليف برتا موريس باركر بجامعة شيكاغو مراجعة كليفورد هولي مدرس العلوم بجامعة شيكاغو – ترجمة الاستاذ عبد الفتاح المنياوي والكتابان من مجموعة الكتب العلمية المبسطة يجد فيهاكل قارىء عامة والناشئة خاصة معلومات مركزة في اخراج رائع مزين بكثير من الرسوم الملونـــة

أن الكتاب ١٢٥ غ.ل.

### أمبخيا كالامتياد مناللىعلىكى - سُهَيلاديسُ - بَهَيجعمُانُ

المديرالسَوُول : بَهِيمِعَمُان دُنيسالعت ديثر: الكيورهيل ديش

BAHIJ OSMAN Rédacteur en chef SOUHEIL IDRISS

### مجلة شهرتية تعنى بشؤون الفكر تصدُرعن دَارِالعِلم للملكِينِ . بَيرُوْت

ص.ب م٠٨٥ = ناهون 🔆

AL-ADAB : REVUE MENSUELLE CULTURELLE

No. 1 - Janvier 1954 2ème Année

العدد الأول

كانون الثاني (يناير) ١٩٥٤

السنة الثانمة

ريب محاربة الاستعهار الذي ترزح تحته الامة العربية ، اياً كان شكل هذا الاستمار ، واله كانت الدولة الأجنبية التي يصدر عنها. واما الاتجاه الآخر ،فاستبحاء المجتمع العربي الادب الذي يحتاج اليه هذا الجتمع، الادب الذي ينبع منه ويصب فيه .

ولا شُكَّ في ان تاريخ الادب العربي المعاصر سيذكر بفخر ان جيلًا واعياً من الادباء قد بدأ بسجّل نجاحاً عظياً في التَّعبر عن هذين الاتجاهين ؛ وعن اتجاهات هامـة اخرى لا يتعدّى فضل « الآداب » فيها أمر نثيرها وحصر تسّارها الدافق، الذي كان متوزعاً ضائعاً، في قناه موجبه عدمة الامة

العربية في هذه الموحلة الدقيقة من تاريخ حياتها. فلا عحب إذن ان تكون هذه المحلة الفتمة موضع ثقة

الكاتب والقاريء على حد سواء، وان يكون هذا التصادى بدنها هو السبب الاهم في دفعها الى الصعبد الادبي الأول في العالم العربي.

على اننا ابعد الناس عن الاعتقاد مان هذه المجلة تؤدي رسالتها على الوحه الأمثل . فالحق أنهـا لا تفعل الا" ما تستطيعه ،وما مُكتّنها منه ظروفها ، لا ما تنشده وتتمنّاه . غير انها تحاول كلُّ يوم ان تِبزُّ نفسها وتتفوُّق على ذاتها ، وهي اشد ّ ادراكا ً لثقل الرسالة التي تلتزمها ، والتي ستظل ّ محلصة المنة لها، هازئة بكل تهمة مفرضة يوجهها المها بعض من يتأكابهم الحسد او الضغمنة ، من الموتورين صغار النفوس.

وبعد ، فيسعد « الآداب » ان تستهل عامها الثاني بهذا العدد الخاص بالقصة ، وهو اللون الذي يثبت يوماً بعد يوم تفوَّقه على سائر الالوان الادبية في نتاحنا المعاصر ؛ وإن هذا العدد لجهد متو اضع تضيف به « الآداب » لسنة جديدة الى البناء الثابت الذي تقيمه خدمة الادب العربي، هذا الادب الذي ينشد لنفسه ولأمته حماة افضل . جذا العدد ، تدخل « الآداب » عامها الثاني وهي اشد ما تكون اعتزازاً عؤازرها من الأدماء والقراء ، واوفر ما تكون ثقة لنفسها واعاناً برسالتها .

لقد استطاعت هذه المجلة الفتيّة أن تجتذب اليها ، منذ العدد الاول ، جيلًا من القر اء كانت تعصف بهم حيرة ﴿ وقلق ۗ مودُّ هما الى أنهم كانوا يتحثون عن مجلة تستجيب لطائفة من نزعاتهم في حقلي القومية والفكر ، فلا يجدونها . واذا كانت « الآداب » قـــد استطاعت ، في أشهر قليلة ، ان تقفر الى الطليقة . فلأنها وَعَتْ حاجات هذه النخبة من القراء ،

> فحملت رسالة وزسمت خطـُــة وسعت ۚ إِلَى غاية . ولا ريب ان نجاح «الآداب» في اكتساب هذا

العددالوفير من القراء، في مختلف الاقطار العربية، دليل على ان ما يدعونه بـ « أزمة الأدب » ويعزون السه موت عدد من كبريات الصحف الأدبية ،هي قضيّة ينبغي أن تطوح للبحث من جديد وعلى صعيد آخر .

وليس هذا مجال التبسُّط في هـــذا الموضوع ، ولكننا نجتزيء بالاشارة الحان أهم سبب من اسباب النكسة الأدبية. في بلادنا ، افتقار ُ المجلات التي كانت قائمة والأدب الذي كانت تنشر هذه المجلات الى وعي رسالة تفرضها حبرية الواقع العربي. 

فرسمت لنفسها رسالة تستمد مقو ماتها من هذا الواقع ، من أُجِل مُعَالِجَة هَذَا الواقع بالذات. ولذلك التزمت المجلة الدعوة الى دعم الاتجاهات الادبيــة التي تنبثق من وضعنا الحاضر ، كحاجات حموية في سميل حماة فضلي .

وإن من يستعوض اعداد السنة الاولى من هذه المجلة يتسهن ا ٰها ْتَلَحْ ، اكثر ما 'تلحّ ، على اتجاهين : اولها وأهمها دون



أمس واليوم ? \_ أمس كنت إنساناً .

واليوم ?

ـــ واليوم ... اليوام أنا ...

وخدّل الى ثويا ان الفتى الجالس بجانبها قد غصّ بريقه – بل بدمعه . فانقبض قلبها عطفاً عليه . وشاءت ان تقول شيئاً يزيل غصته فما وجدت على الفور ما تقول . واكتفت بأن اخذت يده في يدها وشدّت عليها بكل قوتها . ومن بعد فترة من الصمت المرهق عادت فقالت:

ــ أتبكي يا فؤاد ?

فاجابها والغصّة تخنقه :

- لا . وحرى بي ان أبكى .
- \_ ما عهدتك مائع العينين والقلب .
  - ولا عهدتني . . . لصاً .

وقعت الكامةُ الاخيرة على ثريا وقع الصاعةة . فما كادت تصدق أذنها . وكانت تجزم بأن جليسها عزح لولا الاضطراب العميق البادي في ملامحه و في صوته و في كل حركة من حركاته. أيكن ان يَكُون لصاً هذا الشاب الذي غالب البتم والفقر منذ الصغر فشق طريقه من الدراسة الابتدائية إلى الثانوية إلى الجامعية بالصبر والحرمان والجهد المضنك وبارادة من فولاذ ? صحيح أن امَّه ساعدته كثيراً بما كانت تنتجـه من تعب يديها . إذ كائت تغسل وتخبز بالاجرة للاغنياء ، ولا تحجم عن القيام باي عمل ، مهايكن خسيساً وشاقاً ، مادام يأتيها بالقرش تنفقه على تعليم وحمدها . ولكنها اصبحت طرمحة الفراش منذ عامين . وفؤاد مضطر أن يعولها وأن يعول نفسه ويقوم بنفقات دراسته. وها هو قد بلغ سنته الاخيرة ، وبينه وبين الشهادة الجامعية شهر وبعض الشهر . وهو متفوق في جميع دروسه . والكل من اساتذته ورفاقه يتنبأ له بمستقبل باهر . فمواهبه لا شك في غزارتها ، واخلاقه مضرب المثل ، وعلى الأخص عزة نفسه . فما عُبُرِ ف عنه يوْماً ، رغم ضبق ذات يده ، انه افترض فلسأ من إنسان او طلب معونة ، مهما يكن نوعها ، من اي مخلوق. لقد كانت ثريا ، وقد عرفته منذ حداثته وعرفت الكثير عن ظروفه القاسمة ، اشد رفاقه اعجاباً بذكائه ، وسمو تفكيره ومناءة خُلقه ، ونقاوة رجولته . ولكم تحدثت اليه في شتى

الامور . فكان يدهشها بقوة حجته ، وجميــل بيانه ، وعمق

تفكيره . وهي تذكر في ما تذكر قوله لها مر"ة إنه يشكر

ليل عابق بانفاس الربيع ، طافح بشعاع القمر ، مزمل بجلابيب سكينة تتلافى في غضونها كلأصناف القلوب \_ وقلوب العشاق على الأخص .

واكمن الفني والفتاة الجالسين تحت عريش من الياسمين في حديقة الجامعة ، ما كانا يتطارحان الشوق والهمام . إنهما طالمان في السنة الرابعة من كلية الآداب ، والوجوم المادي عـــــلي وجهيهما أبعـد ما يكون عن وجوم عاشقين خانهما النطق او تنكر لهما الحب . اقد طال سكوتهما ، وما كان يجدى الفتاة أن تتنجنح من حين الى حين . فجليسها قد تسمّرت غينـاه بالارض وتبكل فكرَّاه ؛ فما تتحرك له شفة . وأخبراً ضاق صدرها ، فأخذت الكتاب الملقى بجانبها على المقعد ، ووضعته في حضنها، ثم ضربت علمه بكفها وقالت :

- واخيراً ? أما آن ان تنطق يا فؤاد ?

فانتفض فؤ ادكمن كان في سبات عميق، وهزته بغتة من كتفه هزة عنيفة . ومن غير ان يرفع بصره عن الأرض أجاب بصوت متلجلج :

بلى . بلى . عذرك يا ثريا لكأن لساني قطعة من الحديد

ـ ولماذا ? أما جئت بي الى هنا لتفضي الي بأمر جلل ? فما هو ذلك الأمر ? أم لعــــله من الهول مجيث لا تستطيع ان تتحدث عنه ?

- \_ إنه لكذلك يا ثريا . ومن ثمّ فالحجل يعقل لساني .
  - الحجل ? ومتن ? -
  - ــمنك يا ثويا و من . . . نفسي .
- مني ? ! لكأنك ما عرفتني قبل اليوم ، وكأننا ما لعيناً مَعاً صَغَيرَ يُنن في ساحاتالقرية ، ولا نحن ندرس اليوم دروساً واحدة في جامعة واحدة .
- ـ ليتنا ما كبرنا . بل ليتني وحدي ما كبرث . بل ليتني ما ولدت .
- ـ فؤاد! ما هذا الذي تكامني بــه ? وأمس كنت تبني القصور والعلالي وتفرش الدنبا رياحين . ماذا حلَّ بك ما بين

الله لانه ولد فقيراً لا غنياً . فالفقر ليس عاراً . وإنما العار في الذي والاستكانة المففر . والفقر دون الذل والاستكانة أعظم مدرسة في الارض . اما الغني فشر ما فيه غطرسته وبهرجته . والغني المتغطرس مجفر قبره بظلفه . وذلك بما يثيره في المحرومين من حسد وحقد وضغينة لا تلبث ان تتفجر قلاقل وثورات وحروباً .

وازدهمت الذكريات والصور في ذهن ثريا. فما استطاعت، كيفها قلسبتها ، ان تستنتج من اي منها ، او من مجموعها ، ان الشاب الجالس بجانبها يمكن ان يكون يوماً من الايام لصاً ، مهما قست عليه الظروف ، ومهما بلغت به الحاجة . ذلك هو المستحيل بعينه . وانتهت بان اطلقت قهقهة عالية وضربت جليسها على كتفه وقالت :

ـــ السلام يا سيد اللصوص . بقي ان نعرف أذا كان ما اصطدته اليوم يؤهلك لهذا اللقب الرفيع . هات برهانك .

ولكنها ، ما إن فاهت بمداعبتها تلك حتى ندمت عليها وتمنت لو تستطيع ان تستردها . ففؤ اد راح يرتجف كالورقة وينتفض انتفاضة العصفور الذبيح . وطالت رجفته وتسارعت انفاسه حتى خشيت عليه من عارض لا تحمد عقباه . فانعقل لسانها ، وتبللت عيناها ، وما بقيت تدري ماذا تقول اوما افعل .

مرّت دقائق والفتى والفتاة في صمت رهيب، والقمر يتحجب تارة بغهامة بيضاء وطوراً يسفر كأنه والارض يلهوان بلعبة كالتي يلعبها الصغار إذ يختبىء الواحد فيفتش عنه الآخر. واخيراً مدّ فؤاد يده الى جيبه واخرج منها شيئاً ثم طرحه بسرعة في حضن ثريا وكأنه يطرح عقرباً او ثعباناً. وقال:

ــ اليك البرهان .

وتناولت ثريا ذلك الشيء وتأملته في نور القمر، فاذا بهسوار من الذهب الحالص، البديع الصنع، وقد 'رصّع بالناقوت والألماس. وظلت دقائق تنفحصه وتقلسّه ذات البهين وذات البسار، فكأنها مبهورة بجاله ولمعانه. ولكنها، في الواقع، كانت تفعل ما تفعله وهي في شبه انخطاف. فلا فكرها ولا بصرها كانا مركسّزين على السوار في يدها. واخيراً لبسته على معصمها وبومته برمتين ثم التفتت إلى فؤاد وقالت:

- شيء بديمع و بديمع جداً ، إن يكن هذا صيدك يا فؤاد وانت ما تزال في اسفل سلم اللصوصية ، فكيف بك اذا بلغت اله ? هات ، اخبرنا من ابن وكيف ؟

ماكادت ثريا تلفظ الكامة الاخسير حتى وثب فؤاد الى قدميه ، وانتصب امامها كالعمود ، ثم انحنى قليلا وراح يقذف الكلام من فمه كانه هذبان المحموم ، ولكن بنبرات سريعة ، وبصوت خافت. فكأنه كان يخشى ان تسمعه حتى الياسمينة التي فوق رأسيهما :

- انا رجل ها اك يا ثريا - ها اك الى الابد. اتفلي في وجهي. العنديني . اصفعيني . اركاييني . ولكن رجوتك ان تسمعيني . ولمن عساني اعترف إن لم يكن لك ? انت ما افسدك الغنى . ولقد اذلني الفقر . اذلني ساعة ظننتني اذللته . علي للجامعة رواتب استحق دفعها . وامي ، كما تعلمين ، طريحة الفراش منذ عامين . وانا لست املك ثمن الدواء لها . ولا اجرة الطبيب . ولا اجرة مرضة . انا وحدي الدواء والطبيب والممرضة . لقد تقرحت المسكينة . وراح الدود يأكلها وهي حية . وبت الشعر ان الدود الذي يرعى في لحمها يرعى في لحم كذلك .

طار عقلي . اظلمت الدنيا في عيني . قلت ادوس كبريائي وعزة نفسي في سبيل امي التي ما ضنتت بجيانها علي " . فأقترض بعض المال وقلت قريباً احصل على شهادتي وعلى عمل يساعدني على وفاء الدين . وقلت اذهب الى فريد صرصور . انه شاب طائش ، مبذر ، ورث ثروة طائلة عن ابيه . وهـو يعرفني واعرفه ، ولي عليـه بعض الفضل . إذ كان كثير الرسوب في امتحاناته ايام دراسته . و كنت القنه دروساً خاصة . ولولاي



لما نال شهادته . فريد صرصور ــ ألا تعرفينه يا ثريا ? \_ أعرفه .

قالت ُثريا ذلـك وهي تحاول ان نخفي رجفة في صوتها و في عضلاتها . ثم اردفت يسؤال :

- و كمف كان استقماله لك ?

– وجدته يلعب « البوكر » مع زمرة من رفاقه . فما ترك اللعب ليقابلني. بل امرني بالانتظار – فرحت أنتظر – وعندما توقفوا قليــلاً عن اللعب ايشربوا الوسكي ويأكلــــوا بعض الحضور ليتأمُّلوا جماله . وسمعته يتبحُّت بذوقه في انتقاء المجوهرات ، ويقول ان السوار هدية لخطيبته ، وقد دفع ثمنــه خمساً وعشر ناليرة ذهسة، وهو مزمع ان يفاجيء خطسته به اللملة —اي الليلة البارحة— في الحفلة الرآقصة في نادّي «سميراميس». عندها قاطعت ثويا فؤاداً لنسأله في لجاجة :

ـ وماذاكان نصيبك منه في النهآية ? بماذا أجابك عندمــا طلبت منه المال ?

ــ اجابني من بعد ان تنازل وسألني عن حاجتي ، ومن بعد ان وصفت له حالتي وحالة امي \_ اجابني بكل صفاقة : « واي بأس لو أكل الدود لحم امك وهي حمة ? ألعلهــــا اكثر من غسَّالة ? » ولم يكتف بذلك حتى أضاف : « واي حاجـة بابن غسالة الى شهادة جامعية ? اذهب واعمل عملًا تعيش منه . ولا تطمع الى العلو" فوق أصلك . ذلك خبر لك من الاستعطاء ﴾ .

\_ هكذا ، هكذا أجابك ? يا للوقاحة !

وانتفضت الفتاة وامتقع لونها وعضت على شفتها السفالي وراحت تقليّب السوار في يدها على غير وعي منهــا . ولكن فؤاداً ما لاحظ شيئاً من ذلك ومضى في حديثه :

ـ خرجت من عنده و في داخــلي زلازل وبراكين . ولو كان في استطاعتي ان أنسف الأرض والسهاء بكلمة او بنفخـة لفعلت . وايّ خير لي فيهها وقد حبستا عني كل خير ? اي خير في حياة صراصيرها نسور ، ونسورها جعلان ? ولكن ،أتموت امي مفتحة العينين و في عروقي دم ? لا . لن تموت . سآتبهــا بالطبيب. وآتيها بالدواء. وآتيها بالمال. لقد جازفت بعزة ذنفسي فخسرتها. انحدرت الى الحضيض. فلأنحدر الى ما دون الحضيض. وهكذا صار فؤ ادلصاً يا ثريا ، وكان هذاالسو ارباكورة لصوصيته . وتوقف فؤاد عن الكلام وهو يلهث إعياء . وما كان يجد الجرأة في نفسه ليمضي في الحديث ويخبر ثريا كيف تلثم وتزيّا بزیّ بدوی ، و کیف کسَمَن لفرید صرصور لیــلّا و هو فی طريقه الى النادى ، موكيف أوقف سيارته وشهر في وجهــــه مسدساً كالذي يُلعب به الأولاد ، وكيف انتزع السوار من

حسه و اطلق ساقمه للريح. و طال سكوته ، فشعرت نويا بارتماكه ولم نشأ ان يمضى في اعتراقه الى ابعد من داك فقالت رقة منناهية : - بكفي . يكفي يا مؤاد . لقد مهمت كل شيء . ولا حاحة الى التقصل . والآن ماذا انت فاعل جيداً السوار ما فؤاد ? أتريدني ان اشتريه منك ?

ــ لا . لا . لا . اما كفي ان تلوثت انا-حتى الوثك انت كذلك ? لا.لا. وألف لا. إنى اقشعر من منظره . واقشعر " من لمسه . واقشعر من ذكر كل حركة انتتها في سسل الحصول عليه. وجلّ ما ارجوه منك باتريا ، \_ إدا كان داك لايزعجك \_ ان تردّى السوار لصاحب ما دمت نعرفينه . ولك ان تخبريه بكل ما سمعته مني . القــد الزلق فؤاد من القمة إلى الهاوية . ولكنـه لن يُنقى في الهاوية . لتمت ام فؤاد . ليمت فؤاد . واكن لسموتا شريفين . لا : ان عوت فؤاد لصاً . وقد لاغوت إلا "ثائر أعلى كل ما في الأرض من نتن وظلم وفساد . بل لن يموت إلا " ثائراً . القد عاهدت نفسي على ذاك !. والصراصير لن تملك الأرض إلى الأبد . إن لي ولأمثالي نصيباً في سَمنها وشهدها . ولن نتخلي عنه للحشعاء والمتخمين .

ــ هر"ن عليك يا فؤاد . ما من نزول الا" بعده صعود . ودعني ابوح لك بسر قد تنذهل له .

- هاتی یا ثویا . سر ک عندی سر .
  - ــ أتعرف لمن هذا السوار ?
    - ? :1 -
- \_ لى . ولكنني ساعده اللملة الى فؤاد صرصور .
  - ـ لَكُ ؟! لك أنت يا ثريا ؟ وكيف ذلك ؟
    - ــ انا خطسة فؤاد صرصور .
    - ــ انت خطيبته ?! واخجلي منك!
- \_ الأصح انني كنت خطيبته الى انسمت منك ماسمعت .
  - ــ ثريا ، ثريا أ ليت الأرض تنشق وتبتلعني .

- بل ستبتلع الأرض الصراصير.

منذ المام قرأت خبراً صغيراً في احدين الجرائدالمحلمة مفاده أن الشرط\_ة أاقت القبض على فؤاد رمتاح وزوجهثر تبالقيامهمابتوزيع نشرات سر"ية من شأنها ان تخل" بأمن الدولة ،وانهذين الزوجين 'يعد"ان في نظر المدؤولين من اشد" العناصر « الهدامة » خطرياً



ميخائيل نعيمه

على الملاد ...

# مسرحيّة في شلانة مشاهد مسرحيّة في شلانة مشاهد بفيل هناوي

الاشخاص حسان طارق خالد خالد فرید معلم القریة سانی زوجته آمرالکتیبة الاسرائیلیة ومعاونه

رصاصنا. أطلق اشارة الخطر!

حسان : كيف أعطي إشارة الجبن والخوف ? نحن ، هنا ، لهم بالمرصاد . نصدهم كما صددناهم من قبل .

خالد : وبحك! أضى القذيفة الحمراء! حسان : ان الضوضاء تقترب. طارق! أنذر القرية بان تهب من نومها، ويهجروا مساكنهم الى الحقول .

( ينطلق طارق )

خالد: انهم مقبلون، ورصاصهم بدأ ينهمر علينا .

حسان: إجعلوا الاصابةسديدة، كل رصاصة تصيب تنجّي نفساً من انفسنا . خالد: ولكن ليس المهاجم بالعدد الفليل . ألمح طيفاً يتسلل الينا.

حسان: ذلك ربيئة " لهم . النار .

( يصلبه )

خالد : إنه يتدحرج نحو قومه .
حسان : كأننا في معركة حقيقية .
خالد : تسعبنادق وقط تتصدى لهم
حسان : إن مصفحاتهم النفتت نحو
بيوت القرية تضربها . العويل ، البكا ، العواء
كأنهم يريدون إن يلتجئوا إلى الربوة
خالد : إن اهلي فيهم ، دعوني أراه

خالد : سمعاً بارفاق ! كأني استمع الحجلبة بعيدة ، الح ضوضاء في احشاء الليل . طارق : كأنني اسمع مثلك حسيساً من تلك الناحية .

حسان : من الارض الحرام ? خالد : وهل هنالك ارض حرام ? حسان : ما هذه الهواجس الليــلة ? اتكئوا قليلًا على بنادقكم !

طارق : دعونا ننام على الوبوة ! إنها تمنعنا من غدرهم .

خالد: قعقعة مصفحات تقترب! أنذر بقية الرفاق بصفير الخطر! ليكونو اعلى حذر طارق: إن نبأ هذه الليلة عجيب. لعلهم يقومون بمناورات ليلية!

( صفير قنبلة )

حسان : الى الحنادق ! انهم يقصدون القرية .

طارق : وهل رصاصنا يكفي? حسان : اثبتو إحتى تأتي النجدة ، ، الحرس قريب منا ، والجيش ، والقرى ، سيسمعون ما نسمع ، فيهرعون الينا .

طارق : لنأخذ مسالك الطريق الى الفرية ،كل رصاصة برجلٍ .

خالد : العل رجالهم أو فر عدداً من

حسان : لا ادري لماذا ينقبض قلبي هذا المسا. ?

طارق: إنني اشمّ في لحمي ريح التراب خالد: أشعر ان دمائي تكاد تتوقد في عروفي .

حسان : إن شعوراً غريباً يعتريني اللبلة ، لم يسبق ان احسست به .

طارق : الليل هادى، تتلامح نجومه فوقنا ، ومع ذلك كيتل إليّ انهيتحرك ويضصرب ، ويثور .

خالد : لقد نامت القرية في ذمة تسع بنادق فقط .

حسان : ويا ايتها بنادق تامة !

خالد: البنادق النامة تنام في العنابر.

حسان : لتخرج ايام الاعياد لامعة !

خالد : بل ليتها استكملت رصاصها

طارق : هب ان اليهود هجموا مفتةً علمنا !

حسان : هل يمكنهم ان يفعــلوا ? إنهم نخشو°نحافاءنا.

طارق : ألك ثقـــة في ان احلافنا سينجدوننا ?

حسان : واجبنا أن نقف هنا .

### مُه كاة إلى مزى السفي ينه الشهيث كذه الخداد

حسان : لاتبرح المكان، الكل اهلنا. خالد : أسمع وراء الربوة حركة . حسان : لعلهم جندنا أتوا لنجدتنا . يا للظفر إذا صدقت النجدة !

خالد : إنهم اعداؤنا انفسهم يحيطون بنا من ورائنا

حسان: أين نجدة رجالنا ?
خالد: أظنهم لن ينجدونا إلا أمواتا.
حسان: لنقاتل إذاً وحدنا! لن
يستولي العدو علينا إلا اشلاء مبعثرة.
خالد: ولن يحتلوا القرية إلا رماداً.
أطلب النجدة مرة ثانية! إننا محاط بنا
من كل مكان.

حسان : طلبتها مراراً ، ولكن، ان يأتي احد الينا . دعهم نائمين !

صوت اسر ائيلي بالميكروفون: ألقو ا سلاحكم إذا أردتم سلامة أرواحكم! خالد: انهم يطلبون الينا ان نلقي سلاحنا لسلامتنا.

حسان : ومجـــكَ ! ألكي نموت بأيديهم موت النعــــاج بيد جزّّارها ? الأفضل ان نموت واقفين لا نائمين .

خالد : ولكن ماذا تجدي المقاومة? حسان : أنظر ! من ، هناك ، يتسلل البنا ?

خالِد : كأني به طارق ..

حسان : إنه هو . ما وزاءك ؟ طارق : ويلتاه! القريةُ تدكّ بيوتها. القذائف تهـوَي عليها من كل جانب ، ورصاص الغادرين مجصد الهاربين .

خالد : هلرأيتزوجي،وصغيري? ومحك تكلم !

طارق: كان هناك، صغير يتمرغ باكياً على صدر امرأة مطروحة، ويداه ملطختانبالدماء. أردت ان افعل شئاً...

ثم حال بيني وبينهم دورية يهـــودية . ولا ادرى بعد ذلك . .

خالد: إلهي! أفي لحظة واحـــدة أتطوى السماء والارض عن عيني ? حسان: لا يزال المدى يتسع لك للانتقام!

خالد : وأنتى لي ان انتقم ? طارق : ألم يأت احد لانقاذنا ? حسان : لم يسمعوا صوت استغاثتنا خالد : ألم يسمع الاحياء منهم وقد سمع الموتى ?

حسآن : ليس معنا الان إلا أطياف الشهداء الذين يمشون على خطى بطولتنا. طارق : أحقاً تحاول ان تثار ? ان كتيبة يهودية تحوم حول مدرسة القرية. خالد : انهم سيمثلون بمعلمها «فريد» وأطفاله .

حسان : يا للفاجعة ! أنسّى لنا أن نستنقذهم ?

خالد: تستطيع ان تعتمد علي ً في استنقادهم.

حسان : ولكن كيف تقاوم عصابة مسلحة ?

خالد: سأفاجئهم... ومعي طارق. طارق: أنترك حسان وحده? حسان: ان لحظات حياتي اصبحت معدودة. ان الربوة ستمتص دمائي، ثم تجف. سأبقى، هنا، مشغلة للعدو خالد: سر امامي!

طارق : أثمر بالمرأة وطفلها ? خالد : الرصاص يشتدعواؤه علينا. طارق : اتّـق نفسك ! لا تطلقأنت شيئاً ! ان النار تهديهم الينا !

( رصاصة تصيب خالداً ) خالد : وبحِمَها من طلقة طائشه تريد

أن تداعب يدي! إنهالم تصب لبدة الأسد. طارق: دم يسيل ... دعني أشد المنديل عليها!

خالد: لا بأس...ما دامت اصابعي تتحرك. ان الدم الحار يعشق ربيع البارود.

طارق: لنسر بجذر! والآن، قل لي كيف تعمل على استنقاذهم? خالد: لن يشعروا بنــا الا وافواه البنادق مشرعة في صدورهم.

طارق : طريقة محفوفة بالخطر . ولكن ، أنظن أننــا نستطــع الــ صول بسلامة ?

خالد : وأنت تنتظرني هناحتي أعود! طارق : ولكن ...

خالد : أنظنني لن اعود ? إِذَّ يُكُونُ الاحتجاج أشد لهجة من سوابقه .

طارق: ليتهم يكتبونه هـذه المرة بدمائنا!

( طُلقة تصيب طارقاً ) آه ! أصابتني الملعونة . أكمل سيرك وحدك ، وكن حذراً !

خالد: ولكن ، لا عليك . طارق: لم تدعني أقوم بواجبي . خالد: ما بك ? طارق! طارق! وإنه أغمض عينيه . تتحدر بقية أنفاسه على يدي . . . لقد كتبته هذه المرة بدمك ، ولكن هل يحسنون قراءته ? سأسير للثأر لى ولك . . . .

- 7 -

« دورية اسرائيلية تقتحم مدرســة المعلم فريد في قبية »

سلمى : لقد حطموا الباب . فريد : انهم هم .

سلمى : صفارنا ?

فريد : دعيهم تأغين ! آمر الدورية : أيديكم إماذا تحملون? فريد: القلم..الأوراق..الكتب! الآمر: سمعناعنك أنك من المحرضين على قتالنا

فريد: لي الفخر بذلك. تمنيت لو أكون من المقاتلين .

الآمر: هـ ا ... هـ ا ... اعتراف خطير . إننا نحاكم الانسان باعترافاته. هل تدري ماذا حدث بالقرية ?

فريد: دكتها عدالة هيئة الامم، وضمير العالم الانساني الذي اشتريتموه. الآمر : أصبحتم الآن احسن فهماً وتقديراً للواقع. انما أعداؤكم اصدقاؤكم. مساعده : لا شك أنك حريص على حماتك وحماة اسرتك .

فريد: ضمن الكرامة .

الآمر: يسأل عن الكرامة ... لك ذلك على شرط واحد .

- فريد : بالحيانة طبعاً .

الآمر : نويد منك ان تعطينا اسماء الحرس الوطني ، وعددهم .

فريد : لا أعرفهم .

الآمر: أظن السياط تجعلك تعرفهم. فريد: لم يعمد لنا من جلود تشعر

المساعد : اضربوه . . . أوجعوه . .

(وقع السياط)

سلمى : ويل الكم ! هل صنــع النازيون هكذا بكم ?

المساعد : قيدوا هذه المرأة النازية ! الآمر: حسن ... كفي ! ان لدينا مكافأة حسنة لك اذا أجبتنا. ونقسم لك بشرف اسرائيل ان نصون حماتك وحماة اسرتك ,

فريد ــ لقد هيأنا انفسنا للموت، وابسنا اكفاننا .

سلمى : نحن مستعدون للموت. هل عندكم من جديد?

المساعد: انهم يتحدّون قوة إسرائيل. فريد : لن تَجدوا صفارنا و كبارنا ، رجالنا ونساءنا أقل حباً للموت منكم.

الآمر: ماذا تنتظرون ?

فريد: لقد قطعنا رجاءنا من كل انسان ، حتى من العدل نفسه .

الآمر : كيف تريدون أن تموتوا ? عن تريد أن نهدأ ?

فريد: أنا الاول.

سلمي : مل أنا الأولى . . .

الآمر : بئس العدى اخترتماه ... لاموت قبل أن ترى أعينكم صغاركم تتمرغون بالدماء بين أرجلكم .

سلمي: لا ... لا ... لن تفعلوا ذلك . لا استطيع أن أنح مل . إنني أم قبل أن اكون امرأة .

الآمر : اقبلوا رجاءها! أية ميتة نختارها لنفسه ?

المساعد: نصلبه على اعلى الربوة ليعلم قومه بعد موته كماكان يعلمهم في

عن فظائعكم ! التمثيل بنا أجدر بكم . الآمر : إنه يسخر مناً . إجعلوه



مـز َقاً!

كاترىدون!

لذبيح الصغار » .

کمن فسها »

المساعد : سيسهل على قومه حملتُها

فريدُ : لن يروعنا الموت...اقتلونا

الى هيئة الامم مع احتجاجاتهم .

الآمر: اذبحوا الأولاد!

سلمى : او"اه . . وما ذنبهم ?

الآمر : سبكونون أعداء الغد لنا!

« صمت رهيب ، بينا قتد ايديهم

رباه! كيف اشعل الفتيل ? اننــا

- ٣ -

« الفجر الشاحب يطلع عـلى القرية الشهيدة ، والعمال يحفرون عن الجثث المطمورة »

حسان: احفروا هنا ! داخل جدران المدرسة ! لقد جاء خالد وطارق ينقذان معلم المدرسة عندالسحر.. هل تجدون شيئاً ؟ الحافر: « ضرب المعاول » حثث محتلطة ... مشوهة .. فسسا

جَنْثُ محتلطة . . مشوهة . فيهــــا ثياب اسرائيلية .

حسان: لقدفهلها إداً..احفرو اليضاً! الحافر: جثة امرأة... جثة جندي اسرائيلي.. جثة طفل لا تزال السكين حول عنقه. لكنها لم تذبحه.

حسان : لا بد ان يكونا معهم ! الحافر : تحت النافذة جثة حية تئن! حسان : ومحكم ! انقذوها ! انــه خالد .. وربي .. خالد .

خالد: اوف! أكاد اختبق. من انتم? حسَان : اصدقاؤك في الجهاد . خالد : حسان! ألا ترال حياً ?انهم مانوا جميعاً . . وطارق . . ابن اليهود? حسان: انهم انسحبو اعتدم طلع الفجر . خالد : بدون قتال ?

حسان : كما عُرفتهم . .

خالد: ذلك ما أردت . شكراً القدس . القديفتي التي قامت بالواجب المقدس . حسان : هل تحس جرحاً ، او ألماً ؟ خالد: لم أحس الا سحماً من الدخان والغبار تتقادفني . سمعت صياحاً و انبناً ، مساد السكون .

حسان : هل انت متأثو لموتهم ? خالد: هذه الميتة التي كانوا يتمنونها، ذا لم يموتوا ابطالاً فقد ماتوا شرفاء .

حسان : ولكنك كنت بطلا . خالد : والآن ماذا تصنعون ? حسان : نرفع الأنقاض ، وننتشل القتلى والجثث من تحتها .

خالد: لماذا تكشفون عن فتلانا ? دعوهم تحت الانقاض! أيعرضونهم على لجان التحقيق ? لقد ماتوا بأيدي اعدائهم ميتة واحدة ، فلا تميتوهم بايدي اصدقائهم مرتبن!

حسان : ولكن العالم سوف يتحقق من قضتنا المضطهدة .

خالد: اما كفاهم يسخرون منا ? دعوهمهنا حيث سقطوا! اننا سنكسوهم لحاً ودماً ليقاتلوا معنا .

حسان : ولكنهم يريدون ذلك . خالد : الميت الضعيف يكشف عن جراحه . دعوا جراحاتنا تنز دماً لنشعر مجموضة الدم في افواهناوارواحنا . إنا سنقاتل ، وايدينا على الجراح التي فتحها الغدر .

حسان : انهم وعدونا بالانتقام لنا . وعدونا ببناء القرية والمدرسة .

خالد: لن نسمح ببنائها . سنسكنها وهي انقاض شاهدة . يطلع عليها الفجر خلل الدخان والرماد والدماء . إنها مدرسة الانتقام .

حسان : ومدرسة الصفار ?

خالد: لن يجدالصغار فيها مدرسة.. مات معلمها، وجاء معلم الثأر الذي لا يوت. انها المدرسة الكبرى .. مدرسة البطولة التي ماتت في الكبار، وغت جدورها في الصغار. مدرسة الدم الذي لطخ جدرانها. إنها مدرسة الانقاض. حسان: والآن، الى المدينة

خالد: لا يمكنني مغادرة هذه الانقاض. ان روحي تنفر من كل بناء. اصبحت روحي تحيا بين هذه الانقاض.

إننى اشم فيها ثرى البطولة ، وينعشني فيها ندى الدماء . فالى اين ترحلون بي ? حسان : الى القرية نفسها . .

خالد: لا نستجدي شفقة ولا رحمة ولا معونة . . تريد ان تستحيل البلاد العربية كلها انقاضاً . على هذه الانقاض وحدها تحل قضية فلسطين . هل يشعرون في البلاد العربية بذلك ? الارض ترتجف تحت اقدامنا وتهرب . انهم محسبونها توقص ولذلك ينتظرون . ان كل مدينة عربية سترقص هذه الرقصة اذا لم تتحرك .

حسان: إذاً ، الن نبوح مكاننا هذا ابداً. خالد: ولن نرفع على هذه الانقاض قرية حسان: ولن مجلو من السكان انسان. خالد: ولن تكون، هنا، إلا مدرسة الانتقام ، اين بندقيتي ?

حسان : لم يبق من بنادقنا التسع إلا بندقستك .

خالد : اغرسوها بين الأنقاض ! إنها لجديرة بالحماة وحدها .

حسان : ستعودالى الربوة ،لتكون العين التي لا تنام

خالد: هنالك مساكننا الحيــة المضيئة ... هيا يا حسان! لنترك الموتى ينبشون عن الموتى... ألا نزال أحياء? ستظلُّ هذه الأرض مشتاقة الى الدماء.



خليل الهنداوي

## المحديث المسترا

لا . . لا ار بد . .

المرة' الخسون.. انيَ لا اريد...

ودفنت رأسك في المخدة . . يا بليد

وادرت ظهرك للجدار .. أيا جداراً من جليد !..

وانا وراءك ، يا صغيرَ النفس ، نامجة ُ الوريدُ ـ

﴾ شعري على كتفي بديد . .

والربيح تفتل مقبض الباب الوصيد ...

ونباح كلب من بعيد ً

والحارس' الليلي . . والمزرابُ متصل النشيدُ . .

حتى الغطاء سرقتُه . . وطعنتَ لي الامل الوحيدُ . .

أملي الذي مز"قته . . املي انوحيد خ

\*

ماذا اريد ?

و'قبيل ثانيَتين . . كنت تجول كالثه و الطريد . . .

والآن .. انت بجانبي

قفص" من اللحم القديد"

ما أشنع اللحم القديد !..

ماذا اريد ?...

يا وارثاً عبد الحميد إ...

و المتسكا التركيُّ . . والنرجيلة الكسلى . . تأن وتستعيدُ . والشركسيات السبايا حول مضجعه العتيدُ . .

يسقطن فوق بساطه

جيداً . . فجيد

وخليفة الاسلام والملك ِ السعيد \* . .

يرميويأخذ ما يريد

لا . . لم يُت عبد الحمد ! . .

فلقد تقميص فيكم عبد الحميد

حتى هنا . . حتى على السُّمرُ وِ المقوَّسة الحديد . .

نحن النساءَ .. لكم عبيد ...

ا وأحطّ أنواع العبيد

كم أن ً تحت سياطكم نهد شهيد ...

وبكى من استئثاركم . . خصر ميد . .

\*

ماذا اريد ?..

لا شيء يا سفاح . . يا قرصان . يا َ قَبُو َ الجليد . .

فأنا وعاء ٌ للصديد . .

يا ويلَ اوعية ِ الصديد . .

هي َ ليسَ تملكُ'.. أن تريدَ..

ولاتريد ...

33

نزار قباني

لندن

### تيج مسَابع "الآداب" للعِصّ ""

انتهت في آخر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، المهلة المحددة للدخول في مسابقة القصة التي اقامتها « الآداب » . وقد تلقت المجلة ١٠٦ قصص لهذه المسابقة نورد عناوينها فيما يلي :

الطوفان \_ قبيل الفجر \_ مهندس الانسانية \_ دعـاء مقبول ــ شقاء صغير ــ والطفل يبحث عن سريره ــ سكينة وحمدان ــ هذه حياتنا ــ العين اليمني ــ اللاجئة ــ طعــام ــ اسرتنــا --ضجة في القرية ــ رسالة ــ انها امرأة ــ الوظيفة ــ لو 🗕 كنـــار ابنة القربة ــ سأعود ــ عربة الحمولة رقم ١٣ – شُوكَة خُلَّفت وردة \_لكي يكون انساناً\_غداً نحصد القمح\_ يا ارحم الراحمين – ثمن الكُفن – قبل مصرع الوطن – النمل الاسود \_ انت يا شديــد الفضول \_ لاجئة \_ الآخرون \_ في يوم العيد \_ الى الجهاد يا عرب \_ التُّوأم الرابع \_ صفعـة سوظ\_المرأة او الفضيلة\_الباحثة عن الزمن او مدرسة المجتمع\_ اليتيم ــالقرية المهجورة ــ امينة ــ يبحثون عن طريق ــ الامل الصريح – نعاس – الصابيء – الحسّال – الروح المعذبـة – كفن العرس \_ اخطبوط \_ الاحلام الذهبية \_ نفس طامحة \_ سأربح ألجائزة ــ من المجرم ــ السدارة الوطنية ــ لاجيء ــ برلمــان العوانس ــُ اغنية الفجر أو الزوج الغيور ــ ضعيف ـــ العــادة السرية – عبرات شيخ – الظلام المخمور – سيــــاط وجلادون ــ ثوبة في ليلة العيد ــ انتصار الحب والوطنية ــ رسالتان ــ المساقط ــ ــ شهيدة الوفـــاء ــ خلود وطنية ــ بيارة البرتقال ــ عروس ــ طريد السجون ــ تزوجوا فقراءــ مات لتحياً له ليبياً \_كل هذا لأجل الحب \_ انعتاق \_ فيزا\_ المأمور العجوز – الحفيد – الحائرة – ثورة البؤس – عمالقة – المصير ــ من مآسينا ــ اعمى ــ انثى ــ جنازة سراب ــ غداً يضيع الأثر \_ إرادة الله \_ احسان الناس \_ سارق الاحذية · – حديث حذيفة العدوي – الولد الوحيد – اليوم المنشود – ضحايا بريئة ـ فراق ولقاء ـ لم تزل في قلوبنا حياة \_ دعـوني اعيش - بين انياب الذئاب - غسَّالة تُكهرباء - اقوى من الحب ــ الى السلاح ــ حياتي ديناميت ــ صراع مع الموت ــ المهاجر ــ الخطـــوة الاولى ــ الفداء ــ قصة لا عنوان لها كاتبها من البصرة ــ قصة لا عنوان لها كاتبها من حمص

هذا وقد تألفت اللجنة المحكمة من الاساتذة مارون عبود، وتوفيق يوسف عواد ، ورئيف خوري ، وحسين مروة ، والدكتور سَهيل ادريس. وبعد ان اطلعوا على القصص الصالحة اصدروا احكامهم كما يلى :

الاستاذ توفيق يوسف عواد : الجائزة الاولى : «صفعة سوط » لمطاع صفدي – الثانية: «الظلام المخمور»لغانم الدباغ – الثالثة : «سأربح الجائزة» لانعام الجندى .

الاستاذ مارون عبود: الجائزة الاولى: «لاجئة» للدكتور. بديع حقي — الثانية: « صفعة سوط » لمطاع صفدي — الثالثة: « الظلام المخمور » لغانم الدباغ .

الاستاذ وئيف خووي : الاولى «سأربح الجائزة» لانعام الجندي — الثانية « الآخرون » لفؤاد التكرلي — الثالثة : « الطوفان » لهاشم الامين .

الاستاذ حسين مروة: الاولى: « الظلام المخمور » لغانم الدباغ – الثانية: « سأربح الجائزة » لانعام الجندي – الثالثة: « الطوفان » لهاشم الامين و « صفعة سوط » لمطاع صفدى .

الدكتور سهيل ادريس: الاولى «صفعة سوط» لطاع صفدي – الثانية: « لاجئة » للدكتور بديع حقي – الثالثة: رسأريح الجائزة » لانعام الجندى .

وعلى هذا تكون النتيجة النهائية للمسابقة كما يلي :

الجائزة الاولى : « صفعة سوط » لمطاع صفدي (دمشق) ، وقدرها ثلائمته ليرة لمنانبة .

الجائزة الثانية : « سأربح الجائزة » لانعام الجندي ( بيروت ) ، وقدرها مئة وخسون ليرة لبنانية .

الجائزة الثالثة : «الظلام المخمور» لفانم الدباغ (بغداد) ، و قدرها خسون لبرة لمنانية .

ف « الآداب » تهنيء الفائزين وتشكر لأعضاء اللجنة المحكمة مساعدتهم القيلمة ، وقد نشرت في مكان آخر القصــة الفائزة بالجائزة الاولى . اما القصتــان الثانية والثالثة فستنشران في الاعداد القادمة .

وسوف يكتب قلم النيخرير لعدد من المشاركين في القصة مستأذناً اياهم في نشر قصصهم . فان هنــاك بعض الاقاصيص الطيبة التي تستحق النشر،وان لم يتح لها انتفوز باحدى الجوائز.



### فِصَة جَديه تقلم ماردنعيوي

مندوق دهري اطول منه . صندوق ألبسته الأيدي التي هاورته ثوباً دسماً فتنكسُّر تحته خشبه . في خواصر ذاك البيت للبناني القائم سـقفه على ثلاث قناطر ، دُقت اوتاد هنا وهناك كانت هي ( البورتشابُّو ) في ذلك الزمان .

أما أروع ما في صدر ذلك البيت فرفٌّ خشي وضعت عليه قوارير فخارية محتلفة الإشكال، وشماعدين، وثريات للشموع البيضاء والصفراء ، وسُرج وقناديل تضاء أمام صور وأيقونات وصلبان ومسابح تكاد تشغل مساحة لا تقل عن اربعة اذرع طولاً في اربعة عرضاً ، فيخال الداخل الى ذلك البيت انه امام مذبح لا ينقصه إلا (بيت الجسد).

وكان مندساً في ذلك الفراش هبكل بشري ما فيــه إلا العظم والروح والجلد . اخذت الايام من عرض اكتافه فدق واستطال ، وأما لحمة ذلك العملاق فظلت محافظة على الهتها ولم تخسر منها إلا مقداراً زهيدداً لا ينقص من مهابة الشدياق ولا يجط من قدرها . عمّر الشدياق اسطفان كِثــــيراً ، فعزا العوام طول جياته الى عفته ، فمنهم من يؤكد اله ما اشتهى امرأة قط ، ومنهم من نزُّهـــه عن ذلك تنزيهاً . ولولا زجر الخوري للغلاة لقالوا: انه حُبل به، ايضاً بلا دنس ...

وكانت امرأة طاعِنة فيالسن من نساء القرية تنظر ألىزوجها الشيخ وتصرّ شفتيها وتسكت كلها سمعت ما يقول النأس عن الشدياق ، ولا تزيد على القول : أعرفه عندما كنا وليــدات نرعى المواشي .

وفي ليلة عيد الميلاد سنة الف وثمانمائة و ... كان الشدياق اسطفان قد فات التسعين ، فتململ في فراشه بعد ظهر ذلك النهار ، فتذبهت ابنة اخيه مرتا الى همهمته ، فهي تنتظر الساعة، والانتظار صعب . فمغمغ قائلًا : مرتا ، هاتي اسقينا .

وأخذ الابريق بيديه الثنتين، ومع ذلكُلم محكم توجيه انبوبته

الى الهدف فشرب هو واللحاف . ولما أبطأ لهائه تنهد وقال : ــ سامع حس ناس ، من عندنا يا مرتا?

- ـ عندنا مـتى ما جدى .
- \_ متاه ، كيف الطقس ?
- الشمس مريضة يا عمى ، ولكن النهار دا في جداً .
- ـ وهذا الذي جاء من اميركا ايش خــّبر عن الغائبين ?
  - الليلة يسهر عندك مع الضيعة .
    - ــــ اهلا وسهلًا . سمعت يا مرتا ?
    - ـ نعم سامعة . النقل حاضر .

واخذ الشدياق ينسحب من تحت لحافه رويداً رويداً ،وبعد جهد قعد في فراشه فبدا حبن تكوّم كأنه كرسي عموَد في قلعة متهدمة . واراد النهوض فعجز ، ولكنه تماسك وابتدأ يصلي وهو مجاول شدّ صرمايتــه التي لم يوق لها ان ينتعلها . وظل يعالجها ويتلو صلاته مجرارة ، حتى استظهر عليها ، فمشى اذ ذاك يجر رجليه وكأنها ليستا منه، ولولا تقوس ظهره لخلتـه مارداً افلت من قماقم سيدنا سليمان. لحية بيضاء كانهاصوف فروة عتيقة، اصبحت خصلها جدائل لما بينها وبين المشط من عداوة فهي بنت عم شعر الشنفرى لحاً ، واذا ارتفع نظرك عنها قليلًا وقع على حاجبين كانها رفرففوق انف مروّس معقوف كمنقارنسر. كان ملبوس الشدايقة غنبازاً اسود ، ولكن الهرم الذي اعترى غنباز الشدياق اسطفان اخذ الكثير من لونه وحلت محل

اقلامه انهار من الخواء نمت عن بطانــة بيضاء ، ومشى الشدياق غير محكم الزنار، فتجمع برداه عن يمين وعن شمال كستار مسرح مفتوح نصف فتحة ، اما الممثلون فقد تواروا واضمحلوا . وما بلغ الباب القبلي حتى انهار على فروة مدَّت له ، ثم أخذ يستوي على مهل حتى تمثل بشمراً سويا . واستند الى حائط البيت رازحاً تحت اثقال التسعين الني تمطت بصلبها وناءت بكالمكامها على منكبيه.

ونظر الى الطبيعة بعينين جفت ماويتهما فرآها صفراءمغبرة فقال : « عجيب ? ما كانت هكذا منذ ايام » وحك صلعته كمن يشغل باله امر خطير ، واطرق اطراقة طويلة.ورفع رأسه فاذا بدمعة تكرج في ثلم من وجنته لتنهار عند مدخل لحيته .

وطفق الشدياق يجهش ثم تعالى بكاؤه فلفت انظار العابرين والعابرات . وشاع في القرية ان الشدياق اسطفان يبكى ، وهو من لم 'يو قط باكياً فتضاربت في ذلك اقوالهم .

رأى الشمس جانحة لتتوارى خلف الجبل فانتحب . ادرك

انه الى ما تصير اليه صائر ، فراح يناجي نفسه : « هي ثغيب وتشرق اما انت يا اسطفان فالى ظلمة القبر . لا شروق ولا غروب » . انه يضيق صدره وهو في فراشه اللين ، فكيف به متى وسدوه التراب ? انه يبرد ، وهو نائم حد الموقدة ، فكيف به متى نام في قلب الارض حيث يبقى في ظل الموت الى الابد? ورأى نصف قرص الشمس قد اوشك ان يتوارى خلف الجبل فارسل زفرة حرى ، واخذ يتحلحل ليعود الى مرقده قبل ان مختفي كانون الله ، ويقرصه البرد .

وما ذكر الله والعذراء عند نهوضه حتى عاد اليه ايمانه الحجاود والحياة الابدية ، فتشدد ونسي البكاء ذكر ان المسيحي الصالح لا يموت ، بل ينتقل من وادي البكاء والدموع الى دار النعيم حيث يتمتع برؤية الله وجهاً لوجه . ثم عاودته نوبة الشك فانخرط في البكاء وقال : « هل بعد الشقا بقا ? . . ترى نعيش ليوم عيدك يا مار مارون ؟ آه يا حبيب القلب! نلتقي يا ترى ? من يعلم ؟ . . » وبينا هو غارق في تلك الظلمة سمع صوت امرأة تناديه :

\_ اسطفان ، ضيعت ايمانك بالحياة الابدية !!

فتلفت فلم تقع عينه على احد فقال في قلبه: « مؤكد ، هذي العذراء مريم ، من يقول لي هذا ، غيرها ? » ثم التفت وخاطبها كأنه يراها: « لا تواخذيني يا ستي السيدة . الآخرة مخيفة ، والموت يفزع . عذري معي ، ابنك بكى في البستان . انا متكل عليك ياحنيبتي . تعبنا وشقينا حتى نرى وجهك الحلو. لا تخيينا . »

وخاف الشدياق ان يعتب عليه الله فاستوى ما استطاع ماداً بصره الى فوق وقال يناجيه على صوته : « يا صاحب الحيمة العالية ، يامن تعيش في النعيم ، ويجدك الكاروبيم والساروفيم ، ماذا عندك للشدياق اسطفان الذي قضى حياته متبتلاً ? هل تحاسبه على كل هفوة ? الا تتساهل معه ? الا تدخله اخدارك السماوية بعد ان عاش تسعين سنة تحت مظلمتك الكبرى لايهه الا طاعتك ؟ ارحمني با الله كعظيم رحمتك . ما ارعب ساعة الميعاد يا الله ! قلبي يدق " ، انا خائف جداً . شددني يا الله . الشيطان يجربني . دائماً . اينا رحت اراه حاضراً . تف له . ما ابشع وجه ، وذنبه وقرونه ! . »

وتذكر الشدياق انه امسى ، فراح يوتال وهو ماش الميمر السرياني : «بر مشو صليبوخ 'روشيمنو عَلْ َهَا ُدُو َمَاي، . الخ.

وكان متى ومرتا قد اضرما النار في الموقد فحمي البيت، وارتمى الشيخ ليتربع قرب النار . شيخ منودل ، ينوص كرقاص السياعة . نسي الشك والفزع حين تدفأ . ولذعته النار قليلا فتجهم وجهه وانقبض كأنه رأى في الموقد نار جهم . تذكر عواقبه الاربع فارتاع وانكمش . وغلا اللهيب فخال انه يرى من خلاله شبابيك الجنة مفتوحة مضاءة ، فتهلل وتذكر عليقة موسى التي اشتعلت ولم تحترق ... فانحرف فكره عن نيران الجعيم . اذن في النار ، ذكريات طيبة للمؤمنين ، فما باله ، وهو الرخل الصالح الذي راض نفسه على الفضائل المسيحية يفكر هذه الافكار السوداء ?

لا شك في ان ابليس يجرّبه ليقطع امله ويتزعزع ايمانه في اخريات حياته ، فصلتب على وجهـه مرات ، وخرج من جور تلك الافكار التي خاف منها ، وصاح : « مرتا بخرّ ي الصورة».

فنهضت مرتا بمجمرتها ، تبخر الصورة فملأت رائحة البخور الجوري البيت ، فتنشقه الشدياق وهو يهتف : « إختابه ...» صار كصوفي اسكرته المشاهدة ، حتى خيل اليه انه يرى في دخان المبخرة الصاعد سلماً مثل سلم يعقوب يرتقي به الى سموات ذي العرش، فأخذ يرتل بصوت رخيم لا ارتجاف فيه ولا اهتزاز كأنه ان اربعة عشر :

انت الشفيع الاكرم عند ابنك يا مريم وما انتهى من انشاد هذه المديجة حتى صرخ : \_\_\_ يا بنت ، ما بخرت صورة مار مارون .

وبخرت البنت ورتل هو: «لك شرف مفرد كبدر الضيا...» وأومأ الى متتى فشاركه في ترتبلته التي لم يصرم حبلها الا الفراق ... وما ارفض موكب صلاته الحافل ، حتى عاد الى قعدة الاربعاء وهو يقول: « ترى يكون لنًا حظ ونسمع تهاليل الساروفيم ونرى الواكب على الكاروبيم ? ما احلى هاتيك الساعة ! قريباً نلتقي يا مار مارون » .

وقدمت له مرتا العشاء وفيه ما تحرمه الكنيسة في صوم الميلاد – وهو ابن تسعين يحل له اكل كل طعام – فكف عنه يده ونفسه تشتهيه لم يأكل إلا بضع حبات من الزيتون ورأس ثوم شواه . ولماذا الاكل ، أليحرم الاجر ? غدا أناكل ان شاء الله اللحوم والالبان ، فديوك الميلاد تغلي على النار ، وتغني في القدور كأنها جوقة ترتل : المجد لله في العلا . . .

وقال لمرتاوهي ترفع الصينية : «غداً نأكل مع الضيعة

من طعام العيد . » فمنذ صار الشدياق ذلك الشيخ الجليل الذي تقبل الناس يده ويلتمسون دعياءه وبركته ، اخذ يدءو اهل الضيعة الى مأدبة الميلاد التي يعدها لهم كل عام .

وعاد الشدياق الى فراشه واختبأ بلحافه ، ووفدت اهالي الضيعة عليه . المسنون يمستونه بالخير نصف ساجدين . تتحدر ايديهم من قمم رؤوسهم المستقر على ساحات صدورهم الرحبة . والصغار ينكبون على يديه يقبلونها ، وسيّان عندهم اليمني او البسرى . وجلس الناس سطوراً سطوراً ، حوله وبين يديه ، وطغت على البيت رائحـــة منبعثة من مصابيع الزيت المطفأة فأخذ نخناق الشيخ سعال ديكي ولو لم يسرع احدهم الى فتح الابواب لكان فطس وذهب مأسوفاً على شبابه . . .

وساد البيت سكوت رهيب، لم يكن يسمع صوت نابس، فكأن الناس في صخراء لا انيس فيهـا ولا جليس ، الجميع يتطلعون الى الشدياق بعيون مفتحة ، والشدياق مجرك شفتيه الراقصتين ، يتمتم ولا يبين . واخيراً انشق فمه وخرجت منه هذه الكلمات : « هذه ليلة مباركة يا اخوتي ، فيها ولد سيدنا يسوع المسيح بمذود البقر ليعلمنا التواضع . علينا ان نولد مثله كل سنة ، لأنه لاسمه السجود قال : الذي لا يرجع الى بطن امه ويولد ثانية لا يستحقني . والولادة الثانية معناها ان ينظف الانسان نفسه وجسده حتى يعود طاهراً نقياً كالمولود جديداً» .

فهز الرجال رؤوسهم اعجاباً ، وتنهدت العجائز متأسفات على مواهب الشدياق كيف ضاعت ولم يصر كاهناً. اما خوري الضيعة فكان يؤمّن باعجاب على كل ما قاله الشدياق ، ويتحسر في قلبه على قيراط من فصاحة الشدياق . . . ثم يقول للذين حوله : « هذا رجل قديس ، المثل الصالح ابّلغ واعظ ، وشدياقنا طاهر نقي مثل الاباء الابرار . »

وقبل ان يتوغل الشدياق في موعظته دخل المغترب الحواجا توما فهمس بعضهم : « جا . جا . » وظل سمع الشدياق صادقاً ، فسأل : « من الذي جاء ? » فخبروه . والنفت الشدياق فرآه فهتف بلا شعور : « بسم الاب والابن والروح القدس . هذه و الشيطان . لا ينقصه إلا الذنب . »

وتقدم منه الخواجا توما بزيه الفرنجي الذي لم تو الضيعة مثله من قبل لأنه اول من هاجر وعاد ، فكاد الشدياق يتراجع لو استطاع ولكن الجدار خلفه . وسلتم توما سلام الاميركان فكاد يخلع يد الشدياق الهزيلة . لم يوق للشدياق ذلك السلام

### من التحرير

ورد الى المجلةعدد كبير من المقالات والقصص والقصائد المهذا العدد الخاص. ولكننا نعتذر عن عدم تمكننا من الناء المهدد المواد كلها في هذا العدد ، كما نعتذر عن الغاء الابواب المعتادة. وموعدنا بذلك في العدد القادم.

- ــ امس الظهر يا عمى .
- ــ لا تواخذني، ما قمت بالواجب.عذري واضع ومقبول.
- \_ يس ، يس ، القصد مشاهدتك . الحمد لله شاهدناك بخير.
  - کیف ترکت جماعتنا ?
  - الجميع بخير ، يسلمون عليك .

فنكزه واحد ووشوشه : « قل ويقبلون اياديك الطاهرة » ففتح توما فاه ليقولها ، وُلكن السبق كان للشدياق الذي قال : « وكيف أحوالهم الروحية والمادية » .

- بألف خير ، صاروا شبعانين كالهنم .

وسكت الشدياق وهز برأسه ، وظل ْ يجرك شفتيه ، و لكنه لم يقل شنئاً .

وأشار أحدهم على توما ان يخبر الشدياق عن الموارنية ويطريهم ففعل ، فقال الشدياق : ما داموامتمسكين بمارونيتهم لا خوف عليهم .

بس ، عندنا كل شيء ، كنائس ، مدارس ، خوارنة ،

إذا رأيتهم حسبت أنك في لبنان .

\_ عال ، عال \_

وما انتهى الشدياق من نشيده حتى فتح توما فمه ليحكي ، فأومأ اليه الشدياق بجمع كفه ان يهله ليأخذ النفس. واخيراً قال توما: «سمعتك عند وصولي تحكي عن الميلاد: آه ياعمي لو عينك تنظر هذه الليلة في النايرك .. هذي عندنا في النايرك وفي اوربا ليلة عظيمة جداً. أحسن الهدايا تقدم للاولاد ، سي، الأغنياء يعطون الأولاد الفقراء كل شيء. المأكولات ، الملبوس ، اللعب ، آه لو عينك تنظر يا عمي ، كل بيت يعمل المبورة تكلفه المبلغ المرقوم، وفي هذه الشجرة أشكال وألوان. » شجرة تكلفه المبلغ المرقوم، وفي هذه الشجرة شاربيه : « فاري كود الكرسموس في إماركا . »

فقال الشدياق : ايش دين هذي الشجرة ?

- هذه شجرة الكرسموس ، يعني الميلاد يعلقون فيها الملائكة والشموع والشريط من كل لون ، علب شوكولا ، وكاتو .

فقال الشدياق متعجباً : « أسامني غريبة ? ? و لأيشكل هذا?» \_ إكر اماً للمملاد .

- تبارك اسم سيدنا المسيخ ، واصل خبره لهناك ? اذن في البلاد التي كنت فيها ناس تعرفه مثل الموارنة ?

ــ يس ، يس . . معلوم ، كاپهم نصارى يا عمي .

\_ هذا حد علمي ، عال عال .

ـ يا ليتك تعرف كيف يتصورون الميلاد ?

صدرت الطبعة الثانية من

كوخ العم توم

للكاتبة الاميركية هارييت بيتشعر ستاو

نقلها الى العربية

منير البعلبكي

دار العلم للملايين

الثمن ٢٠٠ ق

فَضْحَكَ المَسَتَر تُومُ وقال : « تعودت اللفظ الاميركاني » ، ثم صرّ بوزه قليلًا وقال : « يتصورُون الميلاد شيخاً كبــــيراً لحيته لزناره ، وشواربه شبر وأكثر ، بحمل عــلى ظهره كيساً فيه هدايا للأولاد العاقلين . فينام جميع اولاد الآميركان تلك اللسلة منتظرين هدايا سانت كلوز ( بابا نويل ) الذي ينزل الى البيت من المدخنة ... وفي الصباح يكون تحت محدة كل ولد منهم سكربينة جديدة فيها ملبس والعب واشياء اشياء . » فهز الشدياق رأسه وضاح : « يه ، يه ، يه ، يه ، صـــــار الميلاد بياع سكربينات . المسيح الذي قال : من لا يدخـل من الباب فهو لص وسارق ، ينزل من المدخنة !.. ما شَاء الله عن بلادكم يا ابني ، كل شيء فيها ينمسخ . نعم ، كل شيء . . . انت مثلًا، رحت توما ورجعت بَوم وتومي.» وقال باستهزاء: « تعرف يا مستر توم حكاية الميلاد عندنا غير حكايته في بلادكم . اسمع يا ابني حتى اخبرك : كان في ضيعتنا خوري اسمه الخوري نصر الله . كان متزوجاً ومانت خوريّته بلا اولاد ، والحورية مثل الصنوبرة ، إذا انقلعت لا تفرخ كما تعرّف . وهذا الخوري كان من اغنياء الضيعة الكبار ، وليس له اخوة حتى يأخذوا التركة . وهو في الوقت نفسه رجل تقي عمَّال خير ، يريد أن أظن ان اميركا نسَّتك احد النسَّبة ، هو الاحد الذي قبــــل الميلاد ـ كان يعظ يوم هذا الاحد ويوصى الناس أن يكونوا انقياء ويسيروا مجوف الله لنحل عليهم بركة الميــــلاد ، ثم ينتظر عتمة ليلة عبد الميلاد ليحمل كيساً من الدراهم الى عائلة فقيرة ، ولهذا كان يقول لهم ، من يعتقد انه يستحق بركة الميلاد فليردّ بابه رداً. وهكذا كان كل سنة يقصد بيتاً ليترك فيه الكيس لنلك العائلة . وبقي يعمل ذلك سنين . واخيراً عرف الناس ان الخوري هو الذي مجمل اليهم ذاك الكيس فصاروا يسلكون سلوكاً حسناً ويصلون الى الله لنحـل عليهم بركته مع هـدية الملاد . هذه حكامة الميلاد عندنا لا حكاية ميلاد اميركانك الذين صيّروا الطفل الالهي لعبة اولاد . قالوا ان اميركا فيها جنون كثير فما صدقت لولًا هذه الخبرية . »

### ليسلة في القريمة

طفـــال في مرح هنيء باسم

في ضوء مصباح هزيل نائم..!

وبقية من ذكريات ملاحم

ومني مزيفة كدمع الظالم . !

ورؤى من الحقل السعيد الحالم

يتسمعون خطى الصباح الناعم

. . و مضيت أعصر من سنيني قطرة وخطي ً تمر ُ على بقايا قصة . . وعلى جدار الكوخ ترقد ظلمة

بيضاء . . في افق الحياة الغائم في الريف . . بين الكادحين يسوقهم قدر أوراءالكون. فوق العالم من دمع محروم. . وقسوة حارم بمسوخة .. كطلائه المتشائم روح المساءعلى الجدار القاتم وجلست بين المتعبين . . ورفرفت في ليلة ظمأى..تحنُّ نجومها.. للفجر . . للشفق الغريق العامُّ

> وتوافدو ايتسامرون واقبلالأ ويثرثرون. . ويفتحون عيونهم

والليل عند الكادحين : خرافة وخيال كذابين . . يغمر همرضي هی ذکریات حلوة..مو هو مة عبروا على أطيافها.. في نشوة

تطوى لتنشر في الشتاء القادم وسمعت قصة الف عام لم تزل عن ليل هارون الرشيد. . وقص • . . . المصبوغ بالعطر النديّ الهائم وعن المصابيح الملوَّنة العيون . . ترش بالأحلام بنت الحاكم . . !

ومدينة تحت الثرى مطمورة... .. ذهبية الحيطان .. والأبهاء وغدآ سنأخذها لنملأ بسنا قمحاً نكدسه بغير عناء . . ﴿ وَسَأُرْتُدَى ثُوبِاً جِدِيداً نَاصِعاً . . واهتز شاربه من الحلاء . . !! و الموز. . !فالتفت على استحياء ﴿ وَمَا شَتَّرَى كُلِّ الْفُو الْكُهُ لَا بَنْتِي . .

شنتان حتى تذكره وتنسى مار مارون ?! مار مارون ،حررك من عبودية الطاغوت. خربتيا توم ،رجعت الينا تلفان ما فيك شعرة من الموارنة . »

وكان الناس يعجبون بجديث المستر توم ولكنه لما احتك بالشدياق سقط من عيونهم، وقال واحد : « شخص مثل الشدياق حرام يموت . »

ولما تقهقر المستر ثانية في معركة الاشخاص ، راح يتحدث عن الاختراعات الحديثة فقال: ﴿ اليُّومُ اخْتُرْعُوا آلَةٌ نَحْكِي وَحَدُهَا ﴾

ويموء قط في السقيفة حالم والنخل يخفق في حنان ناشراً وخوار ابقار تصعّد في السما

وتدف اجنحة الطمور و وترتمي وهفا غراب تائه ممنقل وانشق قلب الصمت حين تساقطت وجرى الصفار . . و را عطفل عابث

في عشها فوق الذرى الخضراء يطوى عقود النخلة السمراء خطف الثار . . وغاب في الظلماء!

بالخبز فوق موائد السعداء

أغصانه .. في القمة الزرقاء

يشكو المها قصة الضعفاء..!!

ماذا يكون الموزيا أبتي ?!..ويورقصوتها في جنة الاغراء..!

وتموج ظلمته مسع الاصداء والليل يصغى لا يملُّ حديثهم هِو صوت هذى الجدة العمياء ٠٠٠ امتدصوت و اهن متكسر لامنكة خلابة الاضواء حسبت مدينتهم و محقيقة و اجد وتكوَّمت في ذلة وشقـاء لا تذهبواه . وتجعدت احزانها معشوشباً كالغابـة السوداء وأتى من الماضي السحيق حديثها وتحسدت اقصوصة المؤساء: واطلت الذكري. . وراءخيالها مظلومة ً. تحيا بغيو رجاء . . والآدميّة في القبود سجينة زمر العبيد . . و امة التعساء وسياط فرعون تسوق أمامها «والسجن يفتح فاه للفقراء »..! ولسوف يجلدكم . . وينهب كنزكم لاتذهبوا . . وبكت . . ولو"ن صونها الاشفاق و انهارت من الاعياء!

في الريف بين مو اكب البسطاء وانفض سامر ليلة شرقيـــة بيضاء في الافق البعيد النائي ومضيت اعصر من سنيني قطرة وأسوق ايامي قطيعاً شارداً

يعدو وراء قوافلالفرباء ٠٠! محمد فوزى العنتمل

من رابطة النهر الخالد

مثلًا ،حديثنا الليلة ، تلقطه هذه الآلة وتراجعه لنا ساعة نريد . » فلم يزد الشدياق على قوله: « الدنيا فيها كذب كثير . » فاستاء توم وحلف للشدياق انه رآها وسمعها، وكان نوى ان يحضر معه واحدة منها واكنه جـاء على عجل . ثم خبره عن الاوتوموبيل والبالون فاستولت على الشدياق الدهشة وأصابه شيء كالذهول . وفتش عن منفذ فوجده فقال: «ربما انهاصحيحة، والا فكيف صعد مار الياس الى السما في مركبته النارية? . » وطاب للسامرين أن يتحدثوا عن الآلة المسهاة بالفونوغراف

### مدر حديثاً

في سلسلة كنوز القصص الانساني العالمي المحالم المحواطن توم بين رائعة الكاتب الاميركي الشهير هاوارد فاست رجمة الاستاذ منير البعلبكي دار العلم للملايين

يسمع ولا يجادل ،وعيون الناس شاخصة البه، وظلوا مستغربين سكوته العميق حتى رأوه يحل حبوته ويتمدد ويصيح :«ضعف الضو يا مرتا . »

ورأى الناس المصباح يزهر كماكان ، ولكن مرتا رفعت الفتيلة ففاض النور ، وبعد هنيهة صاح الشدياق : « مرتا ، الضوضعيف يا جدي ، مخسّطي السراج ، صبّي الزيت . »

وجاء دور النقل واخذ الجمهور يتلهتى بأكل التين والزبيب واللوز والجوز . كانوا يلغون ويلغطون ، والشدياق مشغول عنهم في انحلال جسده ، فهو يموت عضواً فعضواً . وكان المسترتوم يفيض في التحدث عن عجائب اميركا والناس يصغون اليه مرتخية افواههم .

و في تلك الفترة قــال الشدياق بصوت كأنه خارج من قعر بئر : « اين الحوري ؟ »

فاقترب منه الكاهن فقال له: « اتت الساعة . صلوا جميعاً لاجلي ، صلوا يا اخوتي ، اغفروا لي من اجل المسيح . حلتني يا محترم . »

فوقف الحوري على سلاحه منتظراً اللحظة الملائة . واستحال البيت كنيسة . ركع الجميع يصلون ويرتلون طلبة الممازءين ليعاونوا الشدياق على رحيله من هذه الدنيا ، وبصوت يكاد لا يسمع رأيل الشدياق وعيناه مغمضتان ، النشيد المريمي .

ان قابي في هوى مريم لم يزل مشغوفاً مغرم يرجب من ثقبل الآثام وانقسم الجمهور جوقتين مرتلين ، وسكت الشدياق ولكنه ظل يجثهم بهزة الوأس :

جر"ني عملي لقطع الرجا ونم يبق لي قط ملجا الا مريم حسن الخسلاض والنجا زيت الشفا بلسم النقال خبر العبادة خمر التقى

يا سعيد مين في باب مريم التقى قام سعادتنا في الثبوت بعبادتك حتى نموت هال الويا ونحظى بالملكوت

١ - يهب مرتا بنت ابن اخيه بيته و ما حوله من ارض و ما فيه من متاع ، بشرط ان تأخذ ابن عمها متى .

لتمس من غبطة البطريرك ان محقق بعد موته ما حرمه أياه في حياته ، فتبنى كنيسة على اسم مار مارون وقد جعل لها وقفاً ضعة اخرى بكاملها .

٣ ـ يقف ما بقي عنده من عقار على بناء مدرسة لأحداث الضيعة، ومن رُيعها يدفع راتب المعلم ليدرسهم السريانية والعربية.

\* \* \*

وأصبح الناس والشمس مكسوفة ، والضيعة في عتمة ، فارتفع الشدياق عندهم إلى مرتبة الطوباويين . وفيا هم يأكلون مأدبة الميلاد التي أعدما لهم الشدياق قال واحد، والكلاميزاحم الطعام : « بعدما رحّت تطلعتَ صوب بيت الشدياق فرأيت الملائكة طالعين نازلين من البيت . »

وقال جاره : « وأنا رأيت كوكباً طلع من البيتوحلقِ ثم اختفى خلف الجبل . »

وقالت امراة : « طول الليل ونحن نسمع أغاني وتراتبل وصنوجاً ونواقيس تــدق في

ر مسوبه وتو ایس بدت الشدیاق . »



مارون عبود

وقف . . ،

### الفِقة العربة في الغريب المهيمالية

يشتد اهتمام الاوساط الأدبية في فرنسا بميا يصدره ادباء ِ افريقيا الشمالية ، باللغة الفرنسية ، من آثار ادبية تكتسب يوماً بعد يوم ميزات وخصائص ، جدير بها ان تخلق مدرسة ادبيــة جديدة في النتاج الفرنسي المعاصرا . و'تذكر ، في هذاالصدد، اسماء ادباء من افريقما الشمالية ، وخاصة من الجزائر ، حظيت آثارهم بالتقدير، ونالت بعض الجوائز الأدبية الكبرى. وعلى رأس هؤلاء ألبيير كامو Albert Camus وعمانوئينل روبلس Emmanuel Roblès و كلود دو فرعنفل Claude de Freminville وسواهم بمن بدأوا انتاجهم في اثناء الحرب الاخيرة وبعدهـا . ومنذ عامين او ثلاثة نشأ جيل جديد من الادباء الافريقيين تمـَّيز نتاجهم ببروز اللون المحلي الذي يكشف عن علائق الانسان بارضه واقليمه. ومن هؤلاء مولود فرعون

و محمد ديب Mohammed Dib الخ . .

وطبيعي ان تشجع دور النشر الفرنسية ، سواء في افريقيا الشمالية او في فرنسا ، نشر هذا النتاج ، ما دام مكتوباً باللغة الفرنسية . . أما تشجيع الآثار الأديمة المكتوبة باللغة العربية ، لغة البلاد ، فأمر لا محل له ، او هو امر غير مرغوب فيه ! . . ومن هنا كان ضعف الأدب العربي إجمالاً في تلك البقعـة من أفريقياً . على أن هذا الضعف يتفاوت قوة ــ أذا صع التعبير ـــ التمديز بينها .

فان الجزائر التي ترزح تحت الاستعار منذ اكثر من قرن والتي لا تنعم بمركز ثقافي اسلامي ، خلافاً لتونس ومراكش ، هي اضعف نقطة في الثقافة العربية بافريقيا الشمالية . والحق ان هذه الثقافة تكاد تكون بمحوّة امام الثقافة الفرنسية هناك . ومن هنا نفهم أن يكون معظم الادباء الذين يكتبون بالفرنسية من اصل جزائري .

واما في مراكش ، فبالرغم من وجود مركز ثقـافي عربي اسلامي ، هو جامعةالقروين في فاس ، فلا شك في ضعف الجهود (١) راجع استفتاء مجلة « Les Nouvelles Littéraires » العدد ١٣٦٤ تاريخ ٢٢/١٠/٣٥ . \*

المبذولة في العهد الحاضر من أجل « تعصير » التعليم العربي ونشره . وهكذا تنزع الثقافة الحديثة التي ينشرها التعليم الى ان تُكون ثقافة فرنسة فحسب .

واما في تونس ، فيبدو ان مركزين رئيسيين لا يزالان يحافظان على حباة الثقافة العربية الاسلامية ؛ نقصد جامعة الزيتونة القديمة من جهة ، وكلية « صادقي » الحديثة التي تأسست قبل الحماية الفرنسية ببضع سنواتُ ، من جهـة آخرى . والحق ان التعليم العربي في جامعة الزيتونة كان منذ الربيع الاخير من القرن التاسع عشر حتى ايامنا هذه ، موضوع كثير من التحسينات من أجل دفعه في طريق النظم الحديثة . وبالامكان القول أن هذه الجامعة هي التي تقدم لتونس كلها جمهور المثقفين العرب من الادباء والقراء على حد سواء . واما كلية « صادقي » التي كان مؤسسها الوزير خير الدين ( ١٨٦٠–١٨٩٠ ) بود أن يجعل منها معهداً للنعلم العالى العصرى يساعد على جعل الثقافة العربية في تونس ثقافة غضرية ، فيبدو انها قد كفّت منذ وقت طويل عن ِ القيام بهذه المهمة . فالحق انها اصبحت مؤسسة للتعليم الثانوي الفرنسي ، وأن كان التعليم العربي لا زال قائمًا فيها . وأياً ما كان ، فقد تخر من هـذه الـكلية عناصر طيبة من النخبة الفكريةالتونسيةتجمع العلم الحديث الى معرفة جيدة باللغةالعربية. وواضح أن النتاج الأدبي ، في هذا الوسط الثقافي ، هزيل بالاجمال . ومردّ ذلك في الدرجة الاولى أن الثقافة العربيــة

الاسلامية في البلاد الافريقية الثلاثة البست معتبرة من قبل المسؤولين الحكوميين ثقافة وطنية قومية جدير بها أن تكون موضع عنايتهم بهذه الصفة .

ويبدو أنَّ هناك أمراً لا شك فيه من الناحيــة التاريخية ، هو ان « تنازع نفوذ » قام ولا يزال قائماً ، في اشكال متشابهة وعهود مختلفة ، بين الثقافة واللغة العربية ، والثقافة واللغــــــة الفرنسية . وفي هذا الصراع ، تتفاوت الانتصارات والخسائر التي تصيبها هذه الثقافة او تلك بين بلد وبلد . ويبدو كذلك إن الثقافة العربية تحافظ على مراكزها في تونس خيراً بما تحافظ عليها في مراكش والجزائر . وهي على كل حال في موقف دفاعي .

من أجل هذا ، يسهل علينا أن نفهم أن تكون مشاركة الحركة الثقافية في أفريقياً الشمالية بالنتاج العربي الادبي مشاركة ' محدودة .

ولا شك في ان تونس قد شهدت في العقود الثلاثة الاخيرة عدداً من الادباء الذين تحتفظ آثارهم بقيمة ادبية غير مشكوك فيها . ومن هؤلاء في ميدان الشعر الخزندار ومصطفى آغا والعربي قبادي. والعالم العربي يعرف شاعراً تونسياً عظيا مات وهو في ابان شبابه وكان يَعيد باجمل الوعود، هو ابو القاسم الشابي لعد في طليعة الذين عرفتهم العربية في القرن العشرين .

A

واما في ميدان القصة ، فان معلوماتنا عن انتاج الجزائر

ومراكش تسكاد تكون معدومة ، بسبب ان المصادر والآثار نفسها معدومة . وحتى في تونس، نادرة جداً هي المؤلفات المطبوعة . وان معظم القصص التي اتبح لنا ان نطلع عليها منشورة في مجلات ادبية لم يكن صدورها منتظماً ، كرالمباحث و «الثريا» و «العصبة » و «الندوة » . المناحث ، الم

واهم النتاج القصصي الذي ظهر في احدى هذه المجلات (المباحث، العام ١٩٤٥)، هو نتاج محمود المسعدي الذي نشر رواية كاملة ، وبعض فصول من رواية اخرى . وتطغى على هذا النتاج نزعة فلسفية عميقة لا يخلو ادراكها من صعوبة .

اما الرواية الكاملة التي 'نشرت متسلسلة في « المباحث » فعنوانها « مولد النسيان » . ويجد القارىء فيها عدد الاشخاص محدوداً جداً : مدين ، الطبيب ، وليلي زوجته وخادمتها هند، وشخص رابع يدعى « رنجهاد » هو في الحقيقة رمز اكثر ما هو واقع . اما مدين فتستأثر بذهنه مشكلة الموت بسبب ذكرى امرأة كان قد احبها فماتت . وقد كان مجاول ان مجد حل المشكلة بتجارب مختبوية ، وكان يعتقد ان هذا الحل يتم بقتل الذكرى ، اي الزمن الذي هو الشعور بالبقاء والديمومة والصيرورة وكان يعتقد كذلك ان نزهات مع رنجهاد في عالم

(١) حدثنا بمش التونسيين في باريس ان هناك مخطوطات كثيرة لا يجد اسجابها المطابم لاصدارها فنظل نائمة في الادراج.

من الاحلام والسجر لا بد من ان تعينه على ذلك . وهكذا نواه يتجول ، بنوع من الرؤية المأخودة ، في عالم الاموات حيث يلاقي بعض الموتى ، قبل ان ينعدموا نهائياً وينقدوا كلياً الشعور بوجودهم الذاتي ، آلاماً قاسية جداً بسبب من ذكرى حياتهم الجسدية التي تظل معلقة بارواحهم . وتقوم في ثنايا الرواية مناقشات واحاديث بين مدين وزوجته ليلي تلقي بعض الاضواء على المشكلات التي يطرحها المؤلف . ويبدو انه ليس هناك في نظره الا مشكلة واحدة ، هي مشكلة الكائن ككل لا يتجزأ ولا يمكن ان يقوم فيه اي تفريق بين الجدد والروح ، وإلا انعدم الكائن هو بالذات . ويظهر ان ما يستشعره المؤلف آخر الامر كهلاك للكائن الذاتي ، هو ان هذا الكائن لا يستطيع

ان يدرك نفسه الا بما يميّزه عن سواه ، ولا يمكن ان «يوجيد » إلا بان يتجسد في شكل مادي وينفصل بذلك عن « الكائن الكلي » . ثم اننا نرى « مدين » في اللحظة التي يحسب فيها انه اكتشف سر النسيان ، ينحدر في وهم من « المشاركة » في « الكائن ينحدر الذي كان يحسب انه هو الذي اتاح المحدر الذي كان يحسب انه هو الذي اتاح له اكتشاف سر " النسيان ، ما يلبث ان يقتله . وهكذا تنتهي الرواية بخاتمة يائسة متشائمة : من العبث ان يحقق الانسان في متشائمة : من العبث ان يحقق الانسان في نفسه نسيان الوجود الذاتي المحتجز في



محمود المسعدي

الحدود دية للجسد وحدود زمن الحياة .

وبالرع من العناية التي يبذلها محمود المسعدي المتعبير عن افكاره وارائه بشكل قصصي ، فان هذه الرواية تقتضي القارى، تنبهاً موصولاً ربما اجهده وارهقه ، لا سيا ان كان معتاداً قراءة القصص التي ليست لها امتدادات فلسفية . على ان بامكاننا ان نقول : إن « مولد النسيان » ربما كانت ، في الادب العربي الحديث ، الرواية الاولى التي تضم نزعة واضحة الى جعل الابطال يعتبرون مجياتهم الداخلية وآرائهم واعالهم عن طائفة من الافكار حول قضية انسانية عامة ؛ وهذا هو حقاً ما نفتقده في الروايات العربية المعاصرة ، وهذا ما يمتيز القصص الغربي في آخر مراحله . وليس من العسير ان نجد في « مولد النسيان » نزغة تعتبر عن فلسفة « العبث » L'Absurde هذه التي مجمل لوا مها اليدوم عن فلسفة « العبث » L'Absurde

اديب افريقي آخر ، نعني كامو . ومن الملاحــــظ ان النتاج الافريقي يتميز يوماً بعد يوم بهذه النزعة التي وصفها « سارتر ». في حديث له عن «كامو » ، بانها لون من « التفاؤل » الاسود . .

ولا يصعب على القارى، ان يلاحظ ان المسعدي يبذل جهداً واضحاً لاكساب اشخاص قصته ، على انها تجريدية ، نوعاً من الحياة يمكننه من عرض افكاره بشكل محسوس . فهو يضع الحبكة في اطار خاص وديكور خاص ليعلق فكرته الفلسفية بلوحات طبيعية معروفة . من ذلك مثلا هذا الحديث في اول الرواية بين مدين وليلي حول الموت ، وهو حديث يجري حول طاولة وسلة من الفاكهة ، فيبدأ بالغذاء الجسدي ويتسلسل الى الجسم المعرض الى دود الارض، ثم يبلغ قضية الحياة والموت.

واما الفصول المنشورة في «المباحث» نفسها (العام ١٩٤٦) من رواية المسعدي الثانية ، «حدث ابو هريرة قال . . ، فهي ترتدي الطابع الكلاسيكي « للحديث » أو « الحبر » . ولما كانت هذه فصولاً غير كاملة فليس بوسعنا هنا ان نحلها . على ان بوسعنا ان نفهم منها ان الموضوع يدور حول دراسة التطور رالنفسي لبطل القصة « ابو هريرة » الذي يعاني عدد آ من التجارب المفسي لبطل القعة « ابو هريرة » الذي يعاني عدد آ من التجارب المامة : تجارب مادية وجسدية (حديث البعث ) ، تجارب بسيكولوجية (حديث العدد ) ، تجارب اجتاعية (حديث الكلب ) الخ . .

ولا بد لنا اخيراً من الاشارة الى اسلوب المسعدي . فهو شديد الصفاء والجزالة ، بل لعله من اجزل الاساليب العربيهة الحديثة وأمتنها تركيباً . إنه احدى المحاولات الناجحة للتعبير عن احدث الآراء باسلوب كلاسيكي اللغة ، وهذه في الحق مدرسة ادبية جديدة في التعبير .

### $\Rightarrow$

ولا نخال ان في اهتمامنا بانتاج محمود المسعدي أية مبالغة . فان القصص التي أتيح لنا ان نطلع عليها لبعض الكتــّاب التونسيين المعاصرين تدلل ان المسعدي يملك أنضج فكر وأقوى فن قصصي في افريقيا الشمالية .

فان كتاب محمد على الدوعاجي « جـولة بين حانات البحر الابيض المتوسط » يمت الى كتب الرحــــــــــــــــــــــــــ الله الفن القصصي . ويتميز المؤلف مجس فكاهي مرهف ؛ وقــد كتب عدداً من الاقاصيص لا يخلو بعضهــــــــا من أهمية ، كأقصوصة

وتحمل أقاصيص عبد الرزاق كرباكه ( ١٩٠١–١٩٤٥ ) المنشورة في مجلة « الثريا » تحت عنوان « عبرة في قصة » طابعاً ثقيلًا من توخّي العظة الاخلاقية ، وان كانت لا تخلو من نقد المجتمع وتصوير آفاته .

ومن القصص الشديدة الايجاء قصة « الرماد » " بقلم محمد العربي وهي تصور احاسيس شاب يظهر عظهر اللامبالاة والبرودة ، ولكن اعماقه تضطرم بنيران الثورة .

ودون ذلك في الاهمية ، اقاصيص توفيق ابو غدير التي تبدو تلخيصاً لروايات طويلة اكثر منها اقاصيص ؛ واما ما كتبه بكير فيمت الى المقامات باوثق الصلات ؛ وفي قصص عياش معر في يغلب الغريب والعجيب على الطبيعي المألوف ، وتنهض العُنقَد احياناً على مزاح او تفكهة ، على ان له بعض اقاصيص حيدة تبشر بموهبة قصصية كه الغيرة » و « الولى » ...

### $\Rightarrow$

وبعد ، فان النتاج الادبي العربي في افريقيا الشالية لايزال هزيلا بالاجمال . على ان من يطالع الصحف الادبية التي ترد من تونس ومراكش كره الندوة » و و الانوار » يشعر بان ادباً عربياً فتياً بدأ 'يطلع ثماره ، بالرغم من مختلف العقبات التي تحدث ضغطاً ثقافياً من شأنه ان يؤخر ازدهار الادب وغوه ، ويحول دون ان تنعم العبقريات المكبوتة بكامل حريتها في التعبير وان كل ما نتمناه هو ان تتمكن افريقيا الشمالية من الفوز باستقلالها وحريتها ، فتتيح للحريات ان تنطلق وللادب ان يزدهر ، وبذلك تنضم الى موكب النهضة الادبية الحديثة في مختلف الاقطار العربية ، وتغني هذه النهضة بلون جديد من النتاج لا يعوزه الابداع ولا يفتقر الى العمق والنضج .

### سهیل ادریس

<sup>(</sup>١) مجلة « المباحث » العام ه ١٩٤ ، العدد ١١.

<sup>(</sup>٢) مجلة « المباحث » ألمام ٢٩٤٦ ، العدد ٢ .

<sup>(</sup>٣) عبلة « المباحث » العام ه ١٩٤ ، العدد ١٠ .

 <sup>(</sup>٤) راجع اقاصيص « سببه القط » و « في رمضان » و « العبقري »
 النح . . . في اعداد محتلفة من مجلة « العصبة »

### الوام في الواري الجالسال العجيلي. و بقلم الدكور عبد السالامر العجيلي.

### ١. بندقية فراضة

المقينا بحسون في فراضة .

لا ، ولكني اتفرج على البواريد .
 ويق الدي يصلها بالرامة وعكا .
 فنطلمت الى صباه اليـــانع وقلت له :

– البواريد ليست للفرجة يا بني ، بل للفرب بها ...

وانصرفت لألي نداء ابي سلم الذي كان يمد اكياس المؤونة باصابعه بينها كان قلمه مثبتاً وراء اذنه على هيئة صفار التجار في سوق البزورية . ولما انتهينا من وضع كل شيء في موضعه خرجت المسح العرق عن جبيني بكم بذلة المتطوعين العسكرية التي كنت ارتديها، فأبصرت حسون لا يزال مكانه من رأس الزقاق وعبنه مثبتة على المخزن . فقلت له :

ألم تشبع من الفرجة ?

فأجاب ببساطة :

— هل انت جوعان ?

- لا ، لم اشبع .

فأحطت كنفه بساعدي وانا اقول

-- هل تحب ان تكون لك بندقية ?

فرفع بنفور البدوي يدي عن منكبه ، وقال :

ــ سَتَكُونَ عندي واحدة عن قريب .

- من ان ?

ــ ذهب آبو العبد الى سوريا ليشتري سلاحاً فأعطيناه خمسة وعشرين ُجنبهاً ليشتري لنا بها بارودة جيدة . وقد قرب ان يعود .

ثم ادار ظهره وانصرف .

ومضت لنا ايام في فراضة ألفنا فيها حسون وألفناه . ولم يعد ابو سليم كسار الحيل يتخوف منه او يحسبه عيناً للهاغاناه ، بل انه اخذ يستمين به في الامور التي لا يستطيع غير صي من اهل البلاد القيام بها . وهكذا اصبح حسون ينام على صناديق الديناميت في مخزننا ، ويتسلم من الجاهدين الذاهبين في اجازة بنادقهم او يسلمها الى المجاهدين الجدد الذين كانوا يجتازون الحدود في طريقهم الى قوانا المتوزعة في لواه الجليل . ويبدو ان حسون كان يرى في كل بندقية يمسك مها صورة البندقية التي سيحملها اليه ابو العبد من سفرته الى سوريا. و كثيراً ما وقمت عيني عليه وهو يسير باصابعه برفق على حديد البندقية او بربت بكفه على خشبها قبل ان يسلمها الى صاحبها . و كنت بين الحين والحين ، كالم لحظت عليه خنوه على احدى البنادق ، اصبح به :

ـ حسون ! ألم يعد ابو العبد ?

فينتبه من استغراقته ويضع البندقية مكانها ويقول :

– قرب ان يعود ...

الى ان عاد ابو العبد ذات يوم . وبالطبع لم اكن اعرف ابا العبد . وكلكن حسون جاء الى في ذات صباح لا تكاد قدماه تمسان الارض من فرط حبوره ، فقد عاد تجار السلاح من سوريا ضعى امس ، هكذا انبأ القادمون . من صفد اباه في العشية . وعاد ممهم ابو العبد ببندقية جيدة لحسون ، هكذا اضاف ابو حسون من عنده ليبل غليل ابنه . وراح حسون يتساءل ويتخيل

اللهيما بحسول في قراصه .
وقر اضة قرية تقع في عربي صفد على الطريق الدي يصلها بالرامة وعكا .
اما حسون فهو صي في الثانية عشرة من عمره ، بدوي ، خلق الثياب ، تبدو
في عينيه نظرة لص ، او هذا ما خيل الينا حين رأيناه لأول مرة مقمياً في
رأس الزقاق الذي يفضي الى مخزننا ، يراقب بمين لا تطرف المجاهدين
وهم يضمون في المخزن ذخيرتهم وغذاءهم .

وكان اول من انتبه منا الى حسون هو ابو سليم كسار الحيل. ولم يكن ابو سليم كساراً للحيل في الحقيقة واكننا اطلقنا عليه هذا اللقب لما رأيناه من خوفه وللرعشة التي كانت تنتابه كلما ذكر امامهان الانكليز سيهاجموننا أو ان فدائية الهماغانا تدور حول مراكزنا ليلا لتنسفها بالالفام كما فعلت في دور قرية سعسع . ولعلكم تسألون ماذاكان ابو سليم يفعل مع المتطوعة من الجاهدين المفروض فيهم ان يكونوا شجعانا لا يهابون الموت . لقد كان ابو سايم صف ضابط متقاعد فأرادوا هناك ، فوق ، حيث كانت تدار عمليات الجاهدين ان ينفعوه فأرسلوه الينام من اهتامه بمصالح بطوننا ، وقد احببنا ابا سليم على جبئه ، وذلك لما رأيناه من اهتامه بمصالح بطوننا ، ولاحتجاجاته التي لا تنتهي حين يضطرنا اهمال من هناك، فوق ، الحان نأكل الفاصوليا البيضاء مسلوقة بالماء دون خبز ولا دهن .

حاصله ٠٠٠ كان ابو سليم كسار الخيل اول من انتبه الى حسون. وهو يرمق ذخيرتنا واغذيتنا بعين الشره . ولعل ابا سليم ظن حسون من الهاغانا، فقد امسك بيدي بينا كنت احمل على كتفي صندوقاً من ذخيرة الرشيشات واشار بحذر الى وقفة هذا الصي التي تدعو الى الاشتباه . ولما كان نصيبي من الذخيرة في المخزن وفي يدي رأس من البطاطا عفن كبير وألقيت به في صدر ذلك الصي الذي كان لا يتحرك من مكانه في رأس الزقاق. وكان الصي مقميًّا ولذا فقد اخْتل توازنه من قوة الصدمةبرأس البطاطا، فانطرح على الارض. وندت من ابي سليم زفرة ارتياح حين رأى الصي ملقى على جنبه . واكنى في الحق ندمت على ما فعلت ، فهرعت نحوه لأرى ماذا اصابه . ولعله ظن اني جِنْت لأَصْرِبه ، فقد قام من مكانه وتهيأ في حذر، لا للهرب ، بل لتلقى اللطمة التي خيل اليه اني سأكيلها له . ويجب ان اقول ان النظرة التي كانت في عينه لم تكن نظرة خوف ولا نظرة استسلام بل كانت نظرة صبر من هذا الخلق الذي اعرفه في البدو ، والصبر المشوب بالتمرد . ولم اكن اريد ضربه طبعاً فقد شعرت إني جرت عليه بما فيه الكفاية في قذفي له برأس البطاطــــا الكبير العفن . سألته :

ـ ما اسمك يا صى ?

- حس*ون* .

لاذا انت واقف هنا منذ الصباح? أما لك عمل تعمله?
 فسكت ولم يجب. فعدت اسأله:

ويبدع في وصف البندقية التي أتى بها ابو العبد والتي لم يرها هو بعد . لم تعد بنادقنا تعجبه . انهـا بنادق فرنسية ، فصيرة ، خفيفة ، تحمى بسرعة ، واذا كان حسون يقول لنفسه دوماً ولي احياناً . ولا بد ان استمراره في محادثة نفسه بهذا طيلة مترة انتظاره عودة تحار السلاح جعلها مستعدة لأن ترى في حسون لبندقيته حتى بعد ان رآها. فقد كات في الحق بندقية هزيلة.مسكوفية بالية القاعدة الحشبية ؛ قد احيطت من وسطها بجلقة ممدنية . إما رصاصها فلم يكن اصلياً ، اذ لا بد ان المعامل التي كانت تصنع ذلك الرصاص قد توففت البندقية من يدي ابيه وينطلق فرحاً ليريها لأبي سام كسار الخيل واصحابه

اطلقت في الليل قتلت صاحبها اذ تدل عليه عدوه بالنار العظيمة التي تنطلق من فوهتها . بضاعة فرنساوية . . . اما البنادق التي تأتي من سوريا فهي غير ذلك : بنادق المانية عجيبة ، أو تركية من التي صنعها الالمان للاتراك ، وأذا ساءت تلك البنادق التي تأتي من سوريا فهي بنادق كندية منالتي نهبها اولئك الابطال السوريون من الانكليز . ترى ما هي البندقية التي حملها ابو العبد لحسون ? ان خممة وعشرين حنيهاً ليستبالمبلغ الكبير، ولكنها العبد يعرف ابا حسون جيداً ويعرف انه باع كل ما عندة ليجمع هذا المبلغ ، لذلك فهو لا بد باذل جهده ليشتري به بندقية حيدة لحسون يتسلم مهاكل يوم ويحملها في الليالي حين يجي، دوره للاشتراك مع شاب القرية في تولى الحراسة الليلية ... هكذا

عن العمل منذ زمن بعيد ؛ ولذلك فقد كانت مرفقة بعدة امشاط من الرصاص الصب ، كان أبو حسون يجملها في حزام قديم. . ولما رأيت حسون يخطف

من المحاهدين الباقين في فراضة ، سألت ابا حسون :

واربيرويت \_ للطباعة والنثر مناية اللِعَاذاديَّة ، مَتَلِغُون سَهِبُلُ سَيْرُوت - لبِسُنان

صدر حديثاً

نهاية الاستعبار تأليف هوبيدديشان هذه هي الغوضوية تأليف هنري أرفون

يصدر قريباً

سيكولوجية المرأة تأليف الدكتوره جينا طبروزه السلوك الجنسي عند المرأة تأليف الدكتور الفرد كنسبي کارل مارکس تألیف هنری لوفابر بحارى تأليف القاس الروسي صدر الدين عيني قصص مختاره من الادب الفارسي ترجمة محمد سليم رشدان

تطلب هذه الكتب من:

وكيل الدار في عموم افريقيا السيد محمــد خوجه – تونس وكيل الدار في عموم العراق السيد محمود حـــلمي – العراق

- الم يجد أبو العبد لك خيراً منهذه البندقية ? · فقال البدوي في مرارة :

\_ هذا ما تأتي به الخمسة والعشرون جنيهاً .

وسكت قلبلًا ثم اردف :

\_ بنبغي لك أن تسمع أبا العبد لتعلم ماذا تحمل حتى استطاع شراء البنادق التي جاء بها . لقد اصبح السلاح هناك ، في سوريا ، اغلى من الذهب . كلما تسامعت بابي العبد قرية ارتفع سعر البندفية خمسة جنيهات . . . واي بنادق ? نعم لقد عاد التجار ِ ببنادق جَيدة ، ولكنها ليست بخمسة وعشرين جنيهاً ولا حول هذا المبلغ … الحكومة هناك سهلت مهمة ابي العبد، ولكن ماذا تفعل الحكومة مع من لا دين لهم ولا وطنية عندهم ? كأننا نريد البنادق لا لندافع بها عن اعراضنا ودمائنا بل لنغزو بها ونكسب الاموال 1

وسكت ابنو حسون وهو يتبع بنظره ابنه الذي لاح في احد منعطفات القرية يحمل مسكوفيته البالية ؛ ثم قال :

 يقول ابو العبد انه كاد ان يعود بالخمـة والعشرين جنبهــــــ دون ان يشتري بها شيئاً . فقد اعجزه ان يجد بها بندتيـــة صالحة . تصور الحيبة التي كانت تصيب حسون لو حدث ذلك! انه يهذي بالبندقية ليل نهار . ولكن شيخ العشيرة الذي اشترى منه ابو العبد سمع بنادقصالحة بين عثمانية والمانية عرض عليه هذه البندقية بخمسة وثلاثين جنيهاً . فلما فص عليه أبو العبد قصة بقرتي التي بعتها رضي ان يتنازل عن هذه المسكوفية بالخمسة والعشرين جنيهاً . صحيح إنها في زمن اليسر لا تباع باكثر من عشرة جنيهات، ولكن ماذا نفعل ? ليس لنا إلا أن نشكر أن الحلال شيح العشيرة ذاك أن برد قاب الصيويسر لنا سلاحاً.ينفعنا وقت الشدة . فشكراً له ، شكراً ...

وطرق اساعنا فجأة صوت طلقة . كان في الانجاه الذيذهب فيه حسون. لقد استبد الفرح بالصبي فأراد ان يجرب بندقيته . ورأيت الوالد المسكين ترتسم على شفتيه ابتسامة حزينة وهو يقول :

ــ لو-يقتصد في رصاصاته!

وعاد يحدثني.ولكن جلبة ارتفعت من آخر الزقاق ورأيت حسون مقبلًا. ولم تكن بندقيته معه. كان يمشي متحاذلًا وقد امسك احدى يديه بالاخرى. فهرعنا راكضين انا وابوه ، وصحت :

– ماذا حدث يا حسون ?

فمد الي يده اليمني وكانت كفها تمزقة يقطر منها الدم وتندلى فوقها جلدة ذراعه . لقد اراد ان يجرب بندقيته فصوبها الىصخرة الجامع فانفجرت لأول طلقة في كفه ...

وكانُ واحد من اهل القربة يحمل حطام البندقية بيده . وخرج أبو سلم كسار الخيل يجمل المطهرات ولفافات الضاد ليسعف حسون · امـــا انا فقد تطلمت الى ابي حسون فرأيت عينيه تغرورقان بالدمع وهو ينقل النظر بين العشيرة ، الكريم ، باثم السلاح الذي باع ابا العبد بندقية مسكوفية مهترئة بخمسة وعشرين جنيهاً، احسبه كان يعني ذُلكالشيخ فيما كان يقولهبينه وبين نفسه مردداً في خفوت :

- شكراً له، شكراً ...

### ٢. بندقية الحقاب

انا اوافقكم على ان حكاية بندقية فراضة هذه محز نــــة . هؤلاء الذين لا يخافون الله ولا يعرفون للوطن حقاً فيرفعون سمر السلاح حين يرون الناس بحاجة اليه ليدافعوا به عن ارضهم وعرضهم . وأولئك الانذال الذين ببيعون

المجاهدين بنادق تالفة تنفجر في ايديهم . وحسون المسكين الذي اضاع مال ابيه واصابع كفه . كل هذا محزن . على اننا بجبان لا نشاءم، فليست كل حكايات البنادق محزنة ، بل فيها احيانا مهازل ومضحكات . ومن هذه المضحكات كاية بندقة الحقاب .

الحقاب خربة متهدمة كائنة في واد منعزل في جنوبي صفد في الطريق الذي يصل فراضة بجب يوسف . هل قلت في الطريق ? في الحق ان الحقاب لست على طريق ، ابة طريق . وهذا ما اعطاها ميزتها بالسنة الينا . فقد اودعنا في بنائها المتهدم ذخيرتنا حين استقرت جماعتنا في قرية الغديرية . وكان الرقيب سمعان مكلفاً بحماية الذخيرة والهرب لها على بغاله في المسالك الوعرة اذا ما حاول النسلل اليها عدو ، او اتلافها اذا لم يكن بد من اتلافها . والصحيح اني ، حين جنت من الغديرية لأحمل بعض الذخيرة الى جماعتنا، حسدت الرفيب سمعان على حواره للمغال وعلى سكناه في خربة الحقاب. فقد كان الوادي الذي تقوم فيه الخربة هادئاً في تنائيه عن القرى، تفرش الحضرة قاعه وتنمو في سفحه الاشجار البرية . وكانت هناك عين جارية وراع صبي يصفر بشبابته لجداء صغار تتو اثب بين الاشجار المورقة ولا تهمها في شيء همومنا . واظن اني نسيت اخواني المجاهدين للحظة وانطلقت اربد محادثة الصي الراعي.ولكن شبحاً لاح لي بين الصخور مقبلا من وراء السفح اعادني الى واقمى . فخرطت عن منكبي بندقيتي التي لا تفارقني وتهيأت لملاقاة هذا الوافد الغريب. وانحدر الشبح يتدهدي من اعلى السفح الى قعر الوادي في انجاهي. كان احد الجاهدين عرفته من هيئته ولم اعرف شخصـــه ، مقبلًا في سرعة وبندقيته في يده .

قف مكانك ... ماذا جاء بك الى هنا ?

ورأيته يقف مرتاعاً ، فلم يكنّ يتوقع رؤيتي . واعدت عليه سؤالي :

- ماذا حاء بك الى هنا ?

قسال ،

– لقد وقمت الواقمة هناك ...

فأحسست بان اصابـم قاسية تقبض على فؤادي وان ريقي قد نشف في لهاتي ، وصحت به :

ماذا جرى ?

- لقد هوجنا . قنابل الهاون، والرشاشات، والجيش الانكايزي يزحف . ووجمت . كان ذلك منتظراً ، فما كنا نخاف اليهود وانما كنا نحسب حساب الانكليز . وكان يجب ان يطير فكري الى اخواني هناك في قلتهم والجيش الانكليزي بدباباته ومشاته يطوقهم . والى قرية الفديرية بدورها الججرية القليلة وبويتات الشمر المنتثرة بينها وقد ارتفع منها صراخ الاطفال وعقل الذعر المنة النساء فيها. كان يجب ان يطير فكري الى ذلك، ولكن هذا لم يحدث وانما الذي حدث ان عيني ثبتت على هيئة الجاهد الناجي بنفسه تنفحصه . كان شابا في مقتبل الممر مستقيم القد اسر الحيا قد انسجم عليه الثوب الحاكي وانتعل حذاء جديداً مما يلبسه المتأنقون من الضباط لا يمت الى بساطير الجاهدين وسطها وهو مغذ في سيره . كانت بندقية انكليزية جديدة يلمع حديدها تلك وسطها وهو مغذ في سيره . كانت بندقية انكليزية جديدة يلمع حديدها تلك المهمة الكابية للبنادق التي لا تفارقها المناية . وكان حزامها الفهائي المتدلي منها جديداً بالغ النظافة . فقلت لنفسي : ما اجها من بندقية ! ولكن خبطاً غليظاً بشبه ان يكون خيط المجراد الذي تنظف به البنادق كان يخرج من فوهتها يشدل حتى ليكاد يمس الارض ، جلب انتباهي واثار تساؤلي .

غريب أن ينصرف الانسان في مثل هذا الموقف الى ملاحظة اشياء تافهة

كذه . ولكن هذا ما حدث لي . وبينا كنت في انتباهي النبيع هيئة صاحبي الجاهد وائمن سلاحه كان لساني يتابع سؤاله بدون وعي :

- وانت ، ما الذي جاء بك ?

<u>قــال</u> :

- كما ترى ، غصت بارودتي بالخرقة التي انظفها بها ، وانا ذاهب لأخراجها وسأعود الى المعركة ، حتما سأعود . . .

مسألته وكلى انتباه الى ما سيقوله هذه المرة :

- و این ترید تنطیفها ?

- في القدار.

مرددت قوله الذي قاله ، متمجما :

ــ في القدار! :

لقد كان بيننا وبين القدار ساعتـان للسائر المسرع ، أفكل هذه الرحلة النظيف بندقية مما علق بها ? وانطلقت اقبقه بقوة بينا خليت بين حامل هذه البندقيةالبديمةوالطريق فمضىفيه مهرولا، قابضاً على بندقيته من وسطها وقد تدلى من دونها حزامها وسال من فوهتها خيط المجراد الطويل .. لقد علمت اني وقت على فق مسكين منقطع قلبه من الحوف .

ولا بد لي من القول اني عدت مسرعاً الى مقر جاعتي فوجدت ان ما رواه الهارب لم يكن الا وهما . لقد ارتفعت اصوات الصفارات في انحاه القرية لثأن ما فظن الفتى انها الواقعة، فطار فؤاده، فانطلق من الغديرية الى القدار ليخرج من فوهة بندقيته خرقة المجراد . . . انطلق ولم يعد الى اليوم ! حينذاك عادت الى ذهني صورة تلك البندقية ، بندقية الحقاب ، فقات لنفسي ونحن في مكان البندقية الحيدة فيه خير من لحى الرجال الحنم :

ما اجلها من بندقیة ، وما اضیمها فی ید جبآن ا...

### ٣. بندقسة دلاته

انا آسف اذا كنتم لا ترون في حكاية بندقية الحقاب ما يضحك . اما انا فقد اضحكتني يومها طويلاكما اضحكت معي كثيراً من المجاهدين . حين يطير محارب مسرعاً ، والمعركة محتدمة ، الى قرية تبعد ثلاث ساعات عن الميدان لينظف بندقيته فلا اقل من نضحك من ذلك المحارب . ولكن الملازم محد لم يكن يضحك ممنا بل كان كمادته يتفلسف حول فرار اخينا ذاك حتى ليكاد ان يقنعك آخر الاحر انه في طيرانه لم يفعل غير انه قام بواجبه ، مثلا فعلت انت حين صمدت تحت وابل قذائف مدافع الهاون ورصاص الرشاشات. وكان للملازم محمد فلسفته في كل موقف من مواقفنا في لواء الجليل . كان يشرح لنا تلك الفلسفة في محاضرات طويلة احياناً ، واحياناً يوجزها في جل قصيرة لاذعة يلفظها بهجة بلدته التي تقع فرب حلب في شال سوريا ؛ فنحس انه يشق بتلك الجمل ستاثر واهية عن الحقيقة العارية . ان لهجته الخاصة تلك اذ تمر بي ذكراء الان، لتقرع اذني وتتردد في مسمعي كأنه لا يزال بجواري حياً لم يحت. ذلك ان الملازم محمد مات في ايامنا تلك، قضت عليه في لواء الجليل رصاصة رشاش فدفن ، وهو ابن البلدة الثمالية من سوريا على رابية في جنوب راصات رشاش فدفن ، وهو ابن البلدة الثمالية من سوريا على رابية في جنوب هذا الوطن الذي مات في الدفاع عن ارضه ومقدساته .

كان الملازم محمد ، بالطبع قبل ان تقضي عليه تلك الرصاصة ، رئيسي . قدم الينا حين كنا في طيطبا فواجهته اول ما واجهته مشكسلة اعيت الرقيب الذي كان يقود جمساعتنا قبله . فقد ابى اهسل طيطبا ان يعينونا في حفر خنادق حول بيوتهم المنتثرة ليرابط فيها الحجاة ، بل قالوا للرقيب : احفرها انت ورجالك ، ليس هذا شأننا . وعبثاً كنا نشير لهم الى مستمعرة عين زيتيم القريبة منا والتي اقام اليهود حولها تلولا من التراب حتى لم يعد ببين منها غير

سقوف بيوتها . فقد كان جوابهم للرقيب دوماً: إحفر انت ورجالك الخنادق ؛ فليس هذا شأننا ... فما كان من الملازم محمد إلا ان طبق على اهل قرية طيطبا نظامالتجول الاجباري ! نظامالتجول الاجباري افول ، لا منع التجول . وذلك انه منع الرجال منهم تحت تهديد البنادق المصوبة اليهم ، من دخول بيوتهم . فأجبرهم بذلك على البقاء في ازقة القرية طيلة النهار معرضين للريح الزمهرير ولطلقات بنادق اليهود التي كانت على قلتها تدعو الى الحيطة والحذر. وظل اهل طيطبا كذلك حتى اقتنعوا ان حفر الحنادق حول دور قريتهم هو من شأنهم مثلا هو من شأننا .

وبالطبع كان الغيظ في قلوبنا على اهل طيطبا يدفعنا الى نعتهم بكل نعت مشين . اما الملازم محمد فلم يكن يشاركنا في ذلك . كان يلتمس لهم الاعذار ويزعم ان الانسان مسؤول على قدر ما يفهم . ان اليهود في رأيه لم يكونوا يهددون طبطب ودلاته وعين الزيتون ، وان كانت مستعمرة عين زيتم على مرمى رصاصة من هذه القرى العربية الثلاث، بل هم في الحقيقة يهددون قرية الملازم محمد الكائنة في ضواحي حلب . ذلك لأن الملازم محمد كان يدرك خطر البهود على قريته وان

بعدت عنهم مسافة ، بينها نام اهل طبطبا ودلانه وعين الزيتون على جهلهم. ان في نومهم ، هكذا كان يقول الملازم محمد، خيراً . أليس هذا النوم على علاته خيراً مما لو كانوا قد باعوا اليهود ارضهم فأصبحت مستعمرات ومباقل يهودية كما هي الان عين زيتم ?... وكانت هذه الحجج المقنعة التي كان يسلسلها الملازم محمد ترغمنا على السكوت وعلى الاقتصاد في النعوت التي كنا نلصقها بهؤلاء الحاملين من اهل القرى التي كنا نرابط فيها .

وانتقانا من طيطبا الى دلاته لنكون اقرب الى مستعمرة عين زيتيم التي اطوقها . وكان يفصل بيننا وبين تلك المستعمرة تل يشرف عليها ؛ كنا نحلوقها . وكان يفصل بيننا فيه الى الانسحاب عنه ليلا خيفة هجوم لا قبل لنا برده . وكان ذلك يجز في نفس الملازم محمد فيظل يعض شفته حسرة على رشاشين يقيمها على قة التل ويتحدى بهاكل هجات اليهود . وانتظر الملازم محمد من قيادته الرشاشين حتى اعياه الانتظار ، حيننذ عاودته نوبة من نوبات فلسفته فقال لى :

- اسم . سنبيت اللية على قة التل . لتذهب الرشاشات الى سقر ، فان لدينا بنادقنا ، وهي بنادق صالحة على كل حال ... أليست خيراً من بنادق المتطوعين المهترئة ? ...

فسألته عمن يريد ان يبقي الليلة على قة التل ما دام قرر ان لا يخليه، فأجاب: - نحن ، انا وانت وثلاثة آخرين من الجماعة؛ ممن يجب البقاء ممنا .

فلم أجرو على الاعتراض خيفة أن يظن في التهرب. كما كنت أعلم أنه لن يترحزح قيد شعرة عن رأيه فيا يتعلق بنفسه . أن له من فلسفته ما يقنع به نفسه ويقنعني دون عناء بوجوب بقائه على اللل ، على الاقل لأول ليلة ! فأخذت أتهيا دون معارضة لقضاء ليلة قارسة البرد على تل موحش مترقباً تسلل فدا ثبي البهود وانفجار الفامهم وانطلاق نار رشاشاتهم . .

ماذا أقس عليكم من حديث تلك البنة ? انها البلة التي نقدنا فيها الملازم يحد. كنا في خنادتنا التي حفرها رفاقنا قبلنا غارقين في الوحل اللزج الذي تخلف في قاع الحنادق من مزنة عارضة في صباح ذلك اليوم . وكانت اعيننا تتطاع في ثبات الى انوار ضئيلة تتسلل من شقوق براكات مستممرة عين زيتيم التي لم نكن نميز اشباحها في الفلام المطبق وانما كنا تتوهما توهماً . وكانت ايدينا تقبض على بنادقنا في شدة ونحن نعلم انها درعنا الوحيدة من عدو سلاحه الغدر وقوته في قدرته على التسلل في ارض يعرفها شبراً شبراً. وطرق اساعنا صوت



هدير منطلق من انجاه براكات المستعمرة فأمسكت بذراع الملازم محمد وقلت في همس :

هل تسمع ? ترى ما هذا ?

وقدرت ان الملازم محمد ، دون ان اراه في تلك الظلمة ، قد هز كتفيه . في لا مبالاة كمادته حين قال :

- لا ادرى .

ثم اردف:

- لعله الجرار . ألم تر اللتراكتور الذي اقاموا به هذه التلول من التراب حول المستعمرة ? ربما لم تكفهم هذه الاسوار فهم يحرثون الارض ليزيدوا من علوها ...

واخذ الهدير يزداد شيئاً فشيئاً ، وكان هدير جرار لا شك في ذلك . كما كان واضحاً انه كان متجهاً الينا . بل لقد احسسنا بعد دقائق ان الجرار قد امسى في اسفل التل حيث توقف قليلًا ، ثم لم يلبث ان عاود سيره مرتقباً السفح الى حيث كنا . وقال الملازم في حزم :

- خذوا حذركم . الجرار يتجه الينا !

- اولاد الكلب يستخدمون جرارتهم كدبابة . فلا تطلقوا النــــار قبل ان آمركم لئلا يعرفوا مواقعكم . انتبهوا جيداً .

وحر كناكانا في آن واحد اصابع بنادتنا ونحن نملاً مخازتها بالرصاص . وكان الجرار ، بل كانت الدبابة ، تنسلق التل في عزم وتصميم متقدمة البنت دون ان نرى لها شبحاً وان كنا نحس بمواقعها من سفح التل ادق الاحساس وقال الملازم يخاطب احدنا :

ــ عزيز · · · هل تستطيع ان تلقي فنبلتك على برج السائق ?

فقال عزيز ، رفيقنا الذي كان جنديًّا نظاميًّا قبل ان يلتحق بنا :

ــ امرك سيدي الملازم .

واصبح هدير الجرار زبحرة حين اقترب منا . وتمزق الظلام فجأة اذ انطلق من الهيكل الضخم الذي كان امامنا نور قوي لرصاصة كشافة فضحت مواقفنا الهام عيون من في الجرار . ولم يكن هذا في حسابنا . ولقد نسبت

قلبي لظى النيران ، تشهق في دمي الذكرى المشيره الله لا ازال أمور بالأغلل ، بالغصص المريره !. يقظان ، ملتهب الشعور ، أعاف عاطفتي النضيره أترقيب الفجير السني يفيء دنياي الضريره منفجراً من غور أعماقي ، وأنفاسي الأخييره !.

في خافقي جرح أحس من الصدى الدامي ... زئيره!. ماذا هناك ?.. أخال بركاناً ، تفجّر في الجزيره أسمعت عن صرعى اللئام ، تجذها الأيدي الحقيره في زحمة الطئر أقات ، تصخب بالجماهير الغفيره .. ومساء « قبيا » المستجير ، يلوذ بالظلل النشيره

امر الملازم فانطلقت الرصاصات من بندقيتي دون وعي مني . اما الجرار فقد تطاير منه شرر متلاحق هو نيران رشاش سلطت علينا فأثارت حول روؤسنا التراب الرطب . ودارت نار الرشاش نصف دورة فوق رؤوسنا بينه سمعت الملازم محمد يصيح بي ليسمعني خلال زمجرة الجرار :

هل انت سایم ?

- نعم . ولكن كيف نحارب الدبابة بالبنادق ?

قال : ألم اقل لك لا تطلق النار ? كدن تقتل نفسك .

وكان رشاش الجرار لا يهدأ ولكنّب كان يصوب الى لا هدف ، او لمل من فيه قد توهموا ناساً غيرنا على قسة التل . واختلط بالزمجرة وازيز الرصاص صوت انفجار قنبلة يدوية هي قنبلة عزيز التي قذفها . وصاح الملازم في حسرة :

\_ ضاعت القنبلة . . .

ودار الجرار حولنا دورة كاملة دون ان يعثر بخنادفنا . كان جد فريب منا ولعل هذا ما انقذنا منه . وسمعت الملازم محمد يقول في غيظ :

– اولاد الـكاب ، سيعودون سالمين !

وقلت له : لا يسمعو نك .

قال : هذه الناشية ، لعنة الله عليها ... يلزمنا رشاش مضاد للدبابات على هذا التل . ثم اردف مسرعاً :

اسمع أ ابعد عني واخفض رأسك . اظن ان باستطـاعتي ان اصيد
 سائق هذه الدباية .

متطلعت في الظلام الحالكتاة التي كانت فيا يخيل الي اقرب من ارنبة انفي. كان الرشاش قد هدأ ولكن زمجرة الجرار بقيت تعم الآذان . وخيل الي ان رأساً ناتئاً كان يبدو واضحاً فوق الكتلة الضخمة المتجانسة. وابتعدت الى آخر الحندق كما اراد الملازم ولكني لم استطع ان اخفض رأسي بــــل ظلات اتطلع الى هيكل الجرار المتحرك . وفجأة لمع ضوء حاد اعقبه ترنج الرأس الناتيء ... لقـــد اصاب الملازم الهدف!.. ولكن شواظاً من نار اعقب رصاصة الملازم فقد انطلق الرشاس ينثر رصاصه علينا اذ فضح الملازم نفسه والحدق ، فرأيته مكوماً على نفسه في بالحدق ، فرأيته مكوماً على نفسه في

بجاجم المستشهدين ، تضبح الميزَق الوفسيره!. من وحشة الأطلال ، تحلم بالهوان – طوى نذيره!. ويعج سفح الطهر ، بالجث المسلاح المستنسيره عن إخوتي الغرثى ، عبيد الشمس ، في وهج الظهيره يصحون ، من وقع السياط عسلى ظهورهم الحسيره

ودع ِ الأساة يثرثرون !! ويلحسون دم العشيره !! في معبد الشهوات بين الكأس ، من شبق السريره واهتف معي !..

عُبُر الدمار ، بزفرة «الموتى!» الكسيره في مسمع الثـار المقبَّـــد ، والأعـــاصير الأسيره طوبى لـكم !!

مرحى لنصر العـــار !!

عشتم ... يا نسوره !! ع**لى الحلى** 

بغداد

قاعه ، فهتفت به :

\_ كف حالك ?

قال بهدوء :

ـ اظننی اصته .

ويبدو أن أحداً قد اصيب حقاً في الجرار اذ لم يلبث ان انسحب على اعقابه مزمحراً بعد أن بذر قة التل بالرصاص .

ولما ايقنا ان الجرار قد بلغ قاعدة التل تجمعنا نحن الاربعة حول الملازم محمد الذي فال :

- ليشمل لي احدكم سيكارة .

وكان صوته في هذه المرة شديد الحفوت.فددت كفي اتلمس وجهه فهالني ان وجدت اصابعي تنغمس في سائل لزج حار يغطيه ، فصحت :

- سيدي ، آنت مصاب .

فأحاب في هدوء :

نعم يا يني ، انا مصاب . فضحتني هذه البندفية اللعينة . ولكن مـــاذا
 نستطيع ان نعمل ? أليست خيراً من ان نهجم على الدبابة بايدينا ? ...

لا شكفيان ذلك خير من هذا. أنه منطق الملازم محمد الذي لم يفارفه حتى وهو ينزف آخر ما في عروقه من دم . رحم الله ذلك المنطق وصاحبه . الرى لو ملكتان اسأل الملازم محمد اليوم وملك هو ان يجيني على سؤالي، أكان جوابه في غير ان يقول لي : بعد ان فضحتني رصاصة بندقية في بعد ان فضحتني رصاصة بندقية في وعفرة ضائمة بعيداً عن قبور الاهل ودفنت في حفرة ضائمة بعيداً عن قبور الاهل خيراً من ان أعود ، كا عدتم انتم ، محزوناً خاسراً ذللاً ؟ . . . .



الرقةسوريا- عبدالسلام العجيلي

### تحليل نقري لرواية وليم فركنر





« غداً ، وغداً ، وغداً ، و وكل غد يرحف بهذه الخطى الحقيرة يوماً إثر يوم حتى المقطع الأخير من الزمن المكتوب ، واذا كل أماسينا فد أنارت للحمقى المساكين الطريق الى الموت والتراب . الا انطفئي ايتها الشمعة الوجيزة ! ما الحياة إلا ظل يمشي ،-ممثل مسكين يتبختر ويستشيط ساعة على المسرح ، ثم لا يسمعه أحد . إنها حكاية يقصها معتوه ، ملؤها الصخب والعنف ؛

( مكبت لشكسبير )

-1-

عندما منح الكاتب الامريكي وليم. فو كر William Faulkner بائزة نوبل للأدب عام ، ه ه ، ، كان عمره ثلاثا وخمسين سنة . وكان قد منيى اكثر من ربع قرن بكتابة الروايات ؛ وانجز منها عدداً كبيراً. وهي ليست بالكتب اليسيرة القراءة . بل ان اكثر القراء كانوا يجدون بادى، الامر في اسلوب فو كنر الطويل الجمل ، المركب الصور ، المعقد المبنى ، الملي ، بالكلمات المزدوجة الصياغة ، اشارة الى ضرب من الفوضى الذهنية والعاطفية في المؤلف، وعائقاً لهم عن تذوق فه . ولكن فو كنر ظل منزوياً في بلدة صغيرة في احدى الولايات الجنوبيسة ( اكسفورد ، مسسي ) ، منصرفاً عن المعارك الادبية الى كتابته واسلوبه ، وقد خلق اسطورة بعيدة الأصول ، منتشرة الفروع ، تضيف اليهاكل رواية يكتبها تفصيلا جديداً ما يدعوه الامريكيرن ( الجنوب ) : وهو يتألف مسن الولايات التي ما يدعوه الامريكيرن ( الجنوب ) : وهو يتألف مسن الولايات التي الخرب الاهلية بين الشال والجنوب ، هخسر الجنوب الحرب ، والغي الرق ، وغذا الشال الجنوب في الطرق وتغيرت معالم الحياة فيه .

وهذا التغيير ، بما فيه من انحطاط او سمو ، من شهامة او حقارة ، بما سبقه وتلاه من جرائم وصراع وهتك عرض ، هو ‹موضوع فو كنر .

و « الشرف والاباء » كامتان تترددان في اكثر كتبه الشرف والاباء والحب والشجاعة ، وقد أحاطت بها قوى الفساد والجريمة والمادية والجشم والحشة . فان فو كنر يرى في قصة الجنوب مطغراً لما حل بالعالم من فوضى خلقية وانحلال اجتاعي ، ويرى في ذلك مأساة كونية ، وقد قب ل ان فو كنر لا ينتقي من المواضيع إلا ماكان قبيخا او مرعباً ، كأنه بذلك يغذي الغرائز الدنيا في القراء . وهذا في الواقع عكس ما يرمي اليه . لقد اراد ان يجابه مشكلة الشر ، ويتفحصها من كل جانب ، لمكي يرى فعلها في حياة الانسان . وهو لذلك لم يترك رذيلة او جريمة لم يجد لها مكاناً في كتبه : فصور الاغتصاب والسلب والزنا بذوي الرحم ، والقتل والانتجار ، وقتل الاحوة ، وادمان المخدرات والمسكرات ، وسلب القبور ، وتزاوج البيض والحيانة والانانية ونكران الجميل . فهي كلها تصور مأساة ( الجنوب ) ، وبالتالي مأساة الانسان . وتنطلق كلها من قلم المؤلف عنيفة عاتية ، تعبر عن عضه واشمئزازه . ولكنه يضع لزاءها الفضائل التي يراها آخذة في الزوال : يحضه واشعامة ، الشجاعة ، الحب ، الشرف ، الإباء ، الشفقة .

وقد وضع فو كنر لأسطورته حدوداً حفرافية ، وارقاماً للمساحة وعدد السكان ، واوجد للمقاطمة عاصمة وفرى ؛ كابا من حلقه . وجعل هـذه المقاطمة الحيالية في ولاية مسيسي ، واسها « يو كناباتوها » ، وعاصمهـا « جفرسن » ، (وهذه تشبه كثيراً بادة اكسفورد ، حيت يقطن المؤانم) . واكتر السكان –عدا اصحاب الحوانيت والحرف مزارعون او حطاءون، وحاصلاتهم هي على الاغلب بالات القطن التي يشحونها الى مدينة تمفيس وحاصلاتهم هي على الاغلب بالات القطن التي يشحونها الى مدينة تمفيس فاحشة ) . والبعض منهم يقيم في بيوت صحمـة ، وهي بقايا عصر انقصى ، والبعض الآخر في منازل خشبية لا بأس بها . اما الاكثرية فستأجرون ، . والبعض ما نازله من منازل العبيد أيام ما قبل الحرب الاهلية ،

ولكي يحسن القارى، فهم اية رواية من روايات فولكبر ، يجب انيطاع مقدماً على موجز للاسطورة التي نحمل من الروايات اجزاء متواشجة . وفعواها أن « الجوب القعي » Deep South كان يأهله قوم مان

الارستقر اطين ، كمشيرة سارتوريس ، وجماعة من القادمين الجدد ، امثال الكولونيل ستبن . وكاتما الجماعين عازمة على انشاء نظام اجماعي دائم

بقلم جَبرا ابراهيم جَرَا

على الاراض التي اعتصبوها من الهنود الحمر ، وذلك بتخليف نسل يحافظ على التقاليد الاوروبية ، وهي تقاليد الشرف والفروسية . ولكن كانت في صلب خطتهم خطيئة لازمة ، وهي الرق ( اذ استحضروا الزنوج من افريقيا بمئات الآلاف لهذا الغرض ) . فوضع الرق لمنة على الارض ، وسبب الحرب الاهلية ، فلما خسروها ، ارادوا استمادة خطتهم بطرق اخرى ، فلم يصيبوا لا نجاحاً جزئياً. وبمرور الزمن اكتشفوا ان بين ظهر انهم اعداء جنوبيين وم الطبقة الاستغلالية الجديدة ، احفاد البيض الذين كانوا ايام الرق بلا أملاك او أراض . وتتمثل هذه الطبقة في آل سنوبس ، وهي طبقة لا ضمير لما ولا وازع ، ولا غاية لها سوى الكسب المادي . واذ نشأ الصراع بين لم سارتوريس ( الارستقراطيين ) وآل سنوبس، كانت الهزية قد كتبت على آل سارتوريس مقدماً ، بسبب تقاليدها التي تمنما عن استمال سلاح المدو المشين . ودفعاً لنمن هذا النصر ، كان على آل سنوبس انفسهم ان يخدموا مدنية الشال الآلية ، وهي مدنية حكايراها فو كنر — واهية الخلاقياً ، وهي مدنية الشال الآلية ، وهي مدنية — كايراها فو كنر — واهية الخلاقياً ، وهي مدنية الشال الآلية ، وهي مدنية — كايراها فو كنر — واهية الخلاقياً ، وهي النهاية اهل الجنوب ( ١ ) .

فالوضع في روايات فولكار مبني على ان الشال مادي وآلي ، يعتمد على على المدن الكبيرة التي تعيش فيها الملايين لا وجه لهـــا ولا شخصية ، وان الجنوب زراعي يعتر شعبه بالشرف . وتيار الشال الارعن يهدد بالقضاء على تقاليد الجنوب العريقة ، ولكنها تقاليد فيها كثير من البلى والوعم ، وتنبث منها رائحة الموت (٢) .

### **- ۲** -

«الصخب والعنف » The Sound and The Fury ، أول رواية نشرها فولكنر عن قصة الجنوب هذه . وكان قد كتب قبلها رواية «سارتوريس» ، ولكنه نشرها فيا بعد . وقبل هسند ن الكتابين أمل المؤلف ان يحظى بالشهرة في روايتين اخريين ، ولكن دون جدوى ، لانها كانتا عاديتين . اما اول ما نشر فهو ديوان من الشعر ، شديد التأثر بالشعر الرومانسي ، لم يلتف اليه آنئذ احد . وهذا يدل على ان فو كنر (ككثير من الروائيين ومن جملتهم بازاك) بدأ حياته الادبية شاعراً . ولما تحول الى النبر بقيت الروح الشاعرية في كل ما يكتب . فنثره مشحون بالصور الشعوية والالفاظ غير المتوقعة ، مذكراً القارىء احماناً بثروة شكسير اللفظمة .

« فالصخب والعنف » كتـــاب فوكنر الخامس. وقد اشتغل عليه زهاء ثلاث سنوات ، وكان عمره عنـــد نشره ( ١٩٢٩ ) اثنتين وثلاثين سنة . وفي الحِال النفت النقاد اليه ،

( ٢ ) ويرفر فولكنر الى ذلك في الرواية التي شهرته فجأة ، وان تكن اقل قيمة من معظم كتبه الاخرى : « الحرم » Sanctuary . ففيها يغتصب رجل من الشال فتاة عذراء من اهل الجنوب ، واكمنه عنين ( ويرمز بذلك الى الشلل في نفس الشال ) فيقفي وطره منها باستمال كوز الذرة ولكن الفتاة بعد ذلك تلتهب شبقا، فكأنها بذلك تمثل انهيار القيم في الجنوب.

ورأوا في كتابه رواية رائعة البناء والاسلوب ، سهاها البعض « رواية الروائيين » . غير ان القارى، مجتاج في تذوقها وتخطي صعوباتها الى حساسية فنية مرهفة ، وأناة شديدة . فكان الكتاب نصراً أدبياً لصاحبه ، وإن لم يكن نصراً مادياً ١ .

والآن وقد كتب فوكتر حُوالي العشرين كتاباً ، واتصحت خطته فيها ، نجد أن « الصخب والعنف » ما زال أحسن ما كتب . قد يضع البعض رواية « نور في آب » أحسن ما كتب . قد يضع البعض رواية « نور في آب » ووضوحها ، غير أن التركيب الفني في « الضخب والعنف » ما زال في جاله وبراعته معجزة من معجزات الحيال .

والكتاب، من نواح كثيرة، تبدو فيه الاتجاهات الاسلوبية والشكلية التي شاغت بين ١٩٢٠ و ١٩٣٠. وهي من اهم الفترات والحصبها في تاريخ الرواية ، لا لظهور عــدد من الروائيين الكبار فيها فحسب ، بل لكثرة التجارب ، ونجاح الكثير منها ، في فن القصة. فهي الفترة التي لمع فيها شعراء مثل تي. اس. اليوت وإزرا باوند ، وكلاهما يجمع بين الشعر والنقد الادب لا في الشعر فقطُ بـل في النثر أيضاً . وهي الفترة التي غدت فيها نظريات فرويد في اللاواعي حافزاً على معالجة مشاكل النفس الخفية ، مجيث يتغلغل المؤلف نزلاً في طوايا الشخصية ويكتشف طبقات الوعي السفلي ، الى ان يبلغ القرارة التي ترسبت فيها تجارب الحياة وذكرياتها واحلامها . وهي الفـترة التي ظهرت فيها السرياليه ، مستمدة قوتها من نظريات اللاواعي ومن « الكتابة السحرية » اشعراء كان لهم تأثير عظيم ، امشال رامبوولافورغوغيّوم ابولينير (الذي نحت كلمة «السرياليزم»). وإلى هذا وذاك ، ظهرت روايتان مهمتان في هذه الفترة اثرتا في معظم ماكتب فيما بعد ، وهما: « البحث عن الوقت الضائع» لمارسل بروست، و « يوليسيز » لجيمز جويس. وكلتا الروايتين تعتمد على استثارة الذكرى والتداعي ، ولكن لكل اسلوبها. فبينا تعتمد الاولى على السرد المسهب الدقيق ، تعتمد الثانية على استخراج ما في النفس من تجمعات الحوادث والخواطر لا سرداً بل دفقاً ، عن طريق المونولوغ الداخـــــلي . والمونولوغ الداخلي يعتمد على التداعي ، والرموز المتواترة ، والصـــور

المترددة . وانتشرت بين الادباء عادة ، من الصعب ردها الى اصلها ، وهي ان يبني الكاتب قصيدته او قصته عـلى اسطورة قديمة في لباس حديث ، او ان يدخل في كتابته حوادث تعود في الوافسع الى مراسيم بدائية ، كمراسيم الخصب ودفن الموتى (كنتيجة لانتشار النظريات الانثروبولوجيه) او ات تبني الحوادث على عبارة في كتاب لأرسطو او مقطوعة لشكسبير ، او ان یجمـــع کل ذلك معاً في كتاب واحد ، كما فعل جيمز جويس في « يوليسيز » . ولم يستخدم هذه الاساليب الكتاب العقليون فقط ، امثال تي. اس. اليوت (مثلًا: قصيدته «الارض القاحلة » ) وجيمز جويس ، بل استخدمها أيضاً السرياليون ، امثال كوكتو وغيره .

ويبدو أن فوكنر الشاب، وقد سئم الدراســة الجامعيــة ( فتركها دون الحصول على شهادة ) ، وحــاول نظم الشعر ، وتسكع ما شاء له التسكع في نيو اورلينز ، والحي اللاتيـني من باريس ، وبلدته الصفــــيرة اكسفورد ( مسسبي ) ، كان يتشرّب هذه التأثيرات على مهل . ويروي المحدثون كيف كان يتمشى في شوارع اكسفورد في تلك الايام مفلسًا ، حافيـًا ، غير حليق الذقن ، بجلس القرفصاء في مدخل احد الدكاكين عند المجلات ويقرأ ، أو يستمع الى حديث الناس وثرثرة الزنوج ، واسطورة الجنوب تتبلور في ذهنه .

ولما جعل يكتب «الصخب والعنف» كان قد هضم نأثيرات فترته ، بحيث استطاع ان يجعل منها 'عدة لكتابة عصيق. فالكتاب يعتمد على المونولوغ الداخلي ، وتأثير جيمز جويس واضح ، ولكنه تأثير خلا"ق لا محطيُّم ؛ والقصــة في خطوطها العريضة توسيع وتمثيل لعبارة مشهورة من مأساة « مكبث »؛ وكل شخص من اشخاصها الثلاثة المهمين ( وهم اخوة ) يعتبر عن احدى الشخصيات اللاواعية التي اسهاها فرويد : الهو ١٠١ ، الأنا ego ، والأنا الأعلى super-ego ، والاخت وابنتها تمثــلان الليبيدو ــ أي الطاقة الجنسية .

هذه عدة فوكنر . ولكنها وسيلة لاغاية. وسوف يتوقف نجاحه على مقدار ما اصاب من غايته. وغايته هي ان يصـــوّر انحلال اسرة آل كبسن Compson ، ضمن اطار الانحلال العام في « الجنوب » . وعليه ان يجعل من ذلك شيئًا فنياً ، مؤثراً .

وهذا بالضبط ما نجح في انجازه .

حين يبدأ الكتاب نجد ان معظم الحوادث قد حدثت. ولن يعود اليها المؤلف إلا مستذكراً هنا وهناك، كأنالقارى. يعرفها ، وما عـلى المؤلف إلا ان يرى اثرها وموقعها في نفس احد الابطال، ملقياً عليهاكل مرةضوءاً جديداً. بلإن الحوادث نفسها تكاد تكون لا خطورة لها إذا قيست بما محيط بها من ظروف وما تخليّف من وقع . والصعوبة في قراءة الكتاب تبدو في عــدم معرفة القارىء للحوادث التي نشير اليها المؤلف كأنها معلومة لدى القارى. وهو في الواقع لن يستوفي معرفتها إلا حين ينهي الكتاب. وعليه حينئذ ان يعيد قراءة الرواية من جديد ليستمتع بها المتعة الكاملة . ولعل هذا هو السبب في ان فوكنر ، بعد نشره الرواية بستة عشر عاماً ، كتب لها ملحقاً \_ يوض\_ع في الطبعات الحديثة كمقدمة \_ يشبرح فيه الحوادث المهمة في الكتاب بايجاز ، ويصف افراد آل كمبسن واحداً واحداً ﴿ رَاجِعاً بِتَارِيخِهِم حَوَالِي مُثَنَّى سَنَّةَ الَّى الوراء ﴾ ويوضح مكانهم في القصة . واذا هذا الملحق قطعة رائعة جديدة هي ولا شك من صلب الكتاب ، وتلقي عليه نوراً جديداً ، فهو يستمر في تاريخ افراد القصة حتى سنة ١٩٤٥ – بينا ينتهي الكتاب يوم ٨ نيسان ١٩٢٨ . فكأن اشخاص الكتاب فعـلا احماء برزقون .

الرواية قضة اخوة ثلاثة ، هم كونتن Quentin ، وجاسن Jason ، وبنجامين ( او بنجي ) Benjy ، واختهم كاندس ( او كادي ) Candace ، وابنتها كونتن ( وسميت باسم خالهــا بعد انتجاره ) .

وقد كتبت على شكل سمفونيــة في اربعة اقسام ، كل قسم من الاقسام الثلاثة الاولى يتلوه احد الاخوة بالدور ، كل على طريقته ، والقسم الاخير يتلوه المؤلف ، هكذا :

۱ – بنجي : بتاريخ ۷ نيسان ۱۹۲۸

۲ – کونتن : ۲ حزیران ۱۹۱۰

۳ – جاسن : ۲ نیسان ۱۹۲۸

٤ - المؤلف : ٨ نيسان ١٩٢٨

إنها سمفونية مروّعة بجهالها ومأسانها ، تتكرر فيها الاشارة الى الحوادث نفسها ، كأن كل حادثة « موتيف » في السمفونية تعزفها كل مرة آلة مختلفة . ومن بدئها حتى النهاية يتردد فيها

<sup>(</sup>١) مؤسس الاسرة هو صديق الكولونيل ستبن وهي ايضاً عريقـــة التقاليد مثل اسرته .

بكاء بنجي المعتوم ، كأنه نوح على الحياة وهي تتدهور ، كأنه وصوت كل بؤس لا صوت له » يرتفع فوق الصخب والعنف .

وكل قسم مختلف كل الاختسلاف عن الاقسام الاخرى ، اللاختلاف الشديد بين الاخوة: فبنجي معتوه يسمع ولكن لا ينطق ولا يستطيع إلا الصراخ والعويل. وهو حين يتلو الحوادث لا يستطيع ان يوتبها ترتيباً زمنياً. وما حدث قبل عشرين سنة ، وما حدث اليوم ، كلاهما متساوي الاهمية في سرده ، متساوي الوضوح . وكل شيء يذكره يبدو كأنه يواه لأول مرة ، بكل ما فيه من جسدة وبراءة . إنها حكاية يقصها معتوف .

وكونتن سي في ١٩١٠ ، لا في ١٩٢٨ كما في المقطع السابق ــ طالب في هارڤرد، مفرط الحساسية، شديدالتعلق بشرف الاسرة. وجاسَن ــ ونعود الى ١٩٢٨ ــ فظ"، شرس، سادي،

وعباس ـــ ولعود على ١٩٢٨ ــ فط م سرس م سادي . اناني ، يبغى من الحياة النجاح وتجميع الثروة ، عن اي طريق .

وكل منهم يشير الى الحوادث نفسها عــلى الأغلب ، ناظراً اليها من زاويته . وخلاصة هذه الحوادث هي :

أن اسرة كمبسن ( المقيمة في دار كبيرة في مدينة جفرسن ، وفي خدمتها عدد من الزنوج، أهمهم الحادمة دلزي) تحاول النمسك بالتقاليد الارستقراطية عبثاً . فالأب ، وهو بليخ الكلام ، يعتكف على مطالعة الكتب الكلاسيكية ومعاقرة ـ الويسكى ، ينشد فيهما نسيان تيار الحياة الجديدة ؛ والأم «سيدة » شديدُة الكبرياء والترفع، ولكنها دائمة المرض تقضي اكثر أوَّقاتها في الفراش مَصِرة على منزلتها الاجتماعية ، ولا تثق الا بابنها جاسن ، وهوَ يسلب مالهــــا لأغراضه الشخصية . تبيـع الاسرة قطعة ثمينة من اراضيها لأرسال كونتن الى هارفرد، وهو يحب اخته كاندس حباً شديداً ، ولكنه يتألم جداً عندما يعلم انها عشقت رجلًا غريبًا وضاجعته .. فلا يستطيع ان يتعمل فكرة فقدانها الففاف ، وما في ذلك من وصم لشرف آل كمبسن، فيدعي لأبيه انه هو الذَّي صَاجِعها ! ثم تتزوج اخته وهو في هارفرد ، وبعد ذلك بمدة قصيرة ، حـال انتهـا. السنة الدراسية الاولى ، ينتحر غرقاً في نهر تشارلز في كمبردج ، ماساشوستس، وذلك يوم ٢ حزيران ١٩١٠ . أما احته كاندس،فيكتشف زوجها انها حامل من رجل آخر ، فيطلقها . وتضع بنتاً تسميها « كونتن » احیاء لذکری اخیها ، وتهجر اهلها وتنتقل من رجلَ الی آخر وتسوء سمتها ﴿ وَقَدَ اخَذَتَ الْاسَرَةُ إَبِّنُتُهَا كُونَتُنَ لَتَدْبِيتُهَا ﴾ ، الى أنْ نسمع أخيراً أنها في سنة ٣٤٣ عشيقة لجنرال الماني في باريس .

وفي هذه الاثناء ترسل كاندس اول كل شهر مقدارا من النقود ليصرف على ابنتها، ولكن جاسن – وقد كان يكرهها ويشاكسها، يكره ويشاكس ابنتها ايضاً – يتسلم المال، ويخفيه عن الفتاة كونتن (عدا عشرة دولارات كل شهر)، ويجمعه في صندوق مخبأ في غرفته. فتنشأ الفتاة تحت اضطهاد مستدر منه. وفي ليلة ٨ نيسان ١٩٢٨ تتسلق شجرة الاجساس التي تمس روعها نافذة غرفة جاسن، وتكسر الرجاج، وتقتعم الفرفة، وتسرق المال

( حوالي v آلاف دولار ) ، وتهرب به مع عشيق لها مـــن الممثلين في « السدك » .

وبنجي طوال هذه السنين 'يمنى به الحدم الزنوج مسع عطف شديد من دلزي . ولكن كاندس هي التي علق بها المعتوه المسكين على طريقته ، فقد كانت تلاعبه و تحنو عليه . وبعسد ان اختفت كان كاما سمع اسمها يبكي وينوح ، وكاما اشتم رائحة اوراق الشجر في المطر يتذكرها لأنها مثل رائحة اخته . ويهاجم مرة فتاة دون نجاح ، فيطلب جاسن الى ابيه ان يخصيه دون جدوى ، الى ان يموت الأب فيخمى بنجي ، ثم تموت الام ، فيضع جاسن الحاه في مستشفى المجانين (٩٣٣) ويسرح الحادمة دلزي (وكان يكرهها) واولادها ، ويبيع الدار لرجل يجوله الى نزل ، ولا يبقى من الاسرة شيه .

### - 5 -

هذه هي الحوادث الرئيسية، ويحسن بالمرء أن يعرفها مقدماً قبل الشروع في الكتاب ، ولا سيما المقطع الاول منه .

فهذا الجزء ، الذي يقصه بنجي المعتوه ، متقطع ، قصير الجل ، غير بادي الارتباط ، فجائي الانتقال بين فترات الزمن كأنها كلها موجودة آنياً معاً . والحوادث هنا أشبه بلعبة الدين jigsaw ألف التنفيخ من الجزء فتكتمل الصورة . والقصة هنا لا تنمو بقدر ما تدور على نفسها أو تتحرك في خطوط متوازية . فنرى كاندس في صباها ، ونرى ابنتها الصبية ايضاً ، في نفس الصفحة . ولكن كاندس تحنو على بنجي ، في حين ان ابنتها شرسة تقسو عليه . ونرى جاسن رجلًا كاملا ، ونراه ولداً ، وهو في كلتا الحالتين شكس مكروه .

بنجي هو الانسان الاول . هو « الهو » في سيكولوجية فرويد . فيه البدائية وفيه البراءة المطلقة . وهو لا يفهم ماذا يجري حوله . انه مجموعة احاسيس فقط : بل ان حواس الشم والسمع واللمس قوية جداً هنا . فهو « يسمع السقف » ( لان المطر يسقط عليه ) ، ويشم الليل ، ويريد لمس النار لانه يجب نور اللهب. يقول فو كنر: «ما أحب بنجي الا اشياء ثلاثة: الارض الحضراء التي بيعت لارسال كونة الى هارفرد ودفع نفقات زواج كاندس ، واخته كاندس ، ونور اللهب . وكلما ناح او صرخ ، اعطاه الولد الزنجي زهرة ليحملها فيسكت .»

هـذه هي الحركة الاولى من السمفونية: قصيرة النغمات، متقطعة ، تدور وتلتف على نفسها. ولكن جوها مفعم بأصوات الطبيعة وروائحها ، بخفق المطر وتراقص اللهب وبكاء بنجي، والتجاذب والتناحر بين افراد عائلة تحو"م فوقها اشباح الموت. فاذا حئنا الى الحركة الثانية ، تغيّر الاسلوب، وتغيّر الجو،

وتغيّرت صفة الزمن. فالقاص هذا كونتن يوم ٢ حزيران ١٩١٠. ويبدأ من ساعة نهوضه بعيد السابعة في غرفته بجامعة هارفرد ، ويستمر حتى الثامنة مساء عندما يلقي بنفسه منتحراً في مياه نهر تشارلز (والجمل هنا تبدأ طويلة متداخلة متواصلة ، بعكس المقطع السابق . وكونتن ، وقدد عزم على الانتحار ، يشعر بعبث الزمن، وعبث الساعات التي تدق ثانية ثانية ، دون معنى . ولعل فو كنر هنا يفصّل قول مكبث :

... وكل غد يزحف بهذه الحطى الحقيرة يوماً اثر يوم حتى المقطع الاخير من الزمن المكتوب ،

واذا كل آماسينا قد أنارتالحمقى المساكين الطريق الى الموت والتراب. و اول ما يذكر كونتن هو عن وعيه بآلة الزمن :

« عندما سقط ظل عارضة الشباك على الستائر ، كانت الساعة بين السابعة والثامنة ، فقد افقت-اذن في الوقت المطلوب ثانية ، وأنا اسمع الساعة . كانت تلك ساعة جدي ، وعندما اهداني اياها ابي قال : كونتن ، إني اعطيك ضريح الآمال والرغبات كاما . وانه لمن المناسب حتى الألم انك ستستعجلها لتكسب النهاية المنطقية الحمقاء لأختبارات الانسان جميما ، وهي التي تنسجم وحاجاتك الشخصية اكثر مما انسجمت وحاجات جدك أو أبيه . اني اعطيك اباها لا لكي تذكر الزمن ، بل لكي تنساه بين آونة واخرى ، فلا تنفق كل ما عندك من نفس محاولاً ان تقهر الزمن . لأن ما من معركة ربحها احد ، قال أبي . لا بل ما من معركة حارب فيها أحد . فالميدان لا يكشف الهر ، إلا عن حاقته ويأسه، وما النصر إلا وهم من اوهام الفلاسفة والجانين.»

ثم يقوم و يكسر عقربي الساعة ، ولكنها تستمر في التكتكة: تحصي الزمن و لا تشير اليه ، في آن واحد . ويضعها في جيبه . وهذا المقطع ، من اوله الى نهايته ، يتحرك تحت ظـــل الساعة . فبيناكان الزمن في مقطع بنجي موجوداً كله آنياً لا ترتيب فيه ، هنا يسمع كونتن دقات ساعات المدينة ربعاً ربعاً ، وتظل ساعته المكسورة العقربين تدقدق في جيبه وقد بطل كل ما فيها من معنى .

والفكرة الملحاح في نفس كونتن هي كيف ضيعت اخته كاندس بكارتها مع رجل مجتقره ، وكيف أنها قبل شهرين تزوجت من رجل آخر غني يكرهه . فيتمنى لو استطاع هو أن يضاجعها لكي يحفظها لنفسه ، فيحفظ الاسرة من التفكك و فساد الدم . وهذا ما يقوله فو كنر في « الملحق » ، ملخصاً بعبارة رائعة شخصية كونتن المأسوية :

« ما عشق جسد اخته ؛ بل عشق فكرة ما عن شرف آل كمبسن، وهو الشرف المحمول مقلقلًا ومؤقتاً على غشاء بكارتها النحيف الدقيق ، كمن يريد ان يوازن مصغراً للكرة الارضية الشاسمة على انف فقمة مدربة. وما عشق فكرة الزنا بالأخت ، وذلك ما لن يقترفه ، بل فكرة دينية عن المقاب الابدي لخطيئة كتلك . وبذلك يستطيع هو ، عوضاً عن الله ان يقحم

ئسه واخته في الجحيم ، فيحرسها هناك الى الابد ، ويبقيها سليمة الى الابد وسط النيران الازلية . ولكنه عشق الموت اكثر من اي شيء آخر ، ولم يعشق إلا الموت . كمن يعشق جسد حبيبته الطري الموالي المستسلم ولكن يججم عنه متقصداً ، الى ان يعجز عن تحمل المنع لا الاحجام ، فيلقي ويقذف بنفسه ، هاجراً كل شيء ، غارقاً في النهر ... »

ويخرج كونتن من غرفته ويذهب في سيارة نحو بوسطن ، بمحاذاة النهر مــدة ، وهو يستذكر ما حدث له ولاخته . والمعجزة الكتابية هنا هي في الطريقة التي يعرض فيها المؤلف احياناً ثلاث طبقات من الوعي معاً . فكونتن إذ يتمشى يلقى فتاة ايطالية صغيرة لا تتكلم الانكليزية ، فيشتري لها خبزاً وكعكاً ، ويساعدها في البحث عن بيتها . وفي النهاية بهاجمـه اخوها متهماً إياه بمحاولة اختطافها. ولكننا في الوقت عيَّنه نجد انفسنا داخل ذهن كونتن وهو يتذكر كلكه باخته وغضبه على فسقها بتفصيل مترع بالاحاسيس . وخلال هذه الذكرى نطلع على مشهد آخر عنيف له وهو مجاول معانقة فتاة اسمها ناتالي في الطين والمطر. ينهمر • لست اعتقد ان في الادب المعاصر قطعة من « سيل الوعي » كتبت بهذه البراعــة وهذا السحر . ولا ريب أن بين هذه الاجزاء الثلاثة ارتباطات خفسة من الرغبة والسخرية • إذ يقترن غضه على اخته وتعلقه بها يشهوته لناتالي ، مع كل ما في الطين من رمز الى المصاعب والقذارة . وما يكاد يساعد فتاة صغيرة مساعدة بريئــة ، حتى ينصب على رأسه غضب اخيها وقد أخطأ القصد ، بينا لم يخطىء هو القصــد في غضبه على عشيق أخته .

وفي خلال هذا المقطع يتبدى لنا رمز قوي آخر هو زهر العسل . ولا يستطيع كونتن ان ينساه ( كما لا يستطيع ان ينسى الساعة ) ، لانه رمز لكل ما يشتهيه ويكرهه في كاندس فهناك مشهد يتذكره عن محاولته واخته الانتجار معاً ، واقلاعها عن ذلك ، ثم محاولته الفاشلة لقتل عشيقها ( وتختلط هذه الذكرى فيا بعد بمحاولته ضرب صديق له يلقاه بعد حادثة الفتاة الايطالية ) . والجو مشحون بشذا زهر العسل ، ومن اليسير ان نرى انه اضحى رمزاً لكاندس نفسها ا :

«عندُهَا جعلت ابكي ولمست.يدها ثانية وجعلت ابكي ووجهي على قميصها الرطب ثم استلقت على ظهرها وانطلقت نظراتها بمحاذاة رأسي نحو الساء فرأيت مداراً من البياض تحت بؤبؤ عينيها وفتحت سكبني

اتذكرين عندما مات خادمنا وجلست انت في الماء بثيابك السفلى

ووضعت طرف سكيني على حنجرتها

لن تستغرق إلا ثانية ثانية فقط ثم اطمن حنجرتي انا ايضاً

لا بأس اتستطيع ان تعلمن حنجرتك بنفسك

نعسم فالشفرة طويلة لا بد ان بنجي قد نام

نمسم لن تستغرق الا ثانية وسأحاول ألا أو لمك

حسنا أغمضي عينيك

لا اذا وضعتها هكذا عليك ان تضغط بعزم أشد

المسيها بيدك

ولكنها لم تتحرك وكانت عيناها مفتوحتين بَاتساع تنظران بمُحاذّاة رأسي الى السام

كاندس اتذكرين كيف جعلت دلزي تصيح عليك لأن ثيــــابك السفلى تسخت بالطين

لا تبك است ابكي يا كاندس ادفعها الا تريد ان تدفعها اتريديني ان افعل ذلك نعم ادفعها المبيها بيدك لا تبك مسكين كونتن

ولكنني لم استطع الكف عن البكاء فأمسكت برأسي عند صدرها الصلب الرطب وجعلت اسم قلبها ينبض بنبات وبطء وما عاد يضرب كالمطرقة والمساء بثرثر بين اشجار الصفصاف في الظلام والتوت ذراعي وكتفي نحتي

ما هذا الذي تفعله

واجتمعت عضلاتها فجلست منتصباً سكبني لقد اسقطتها »

ويستمر تذكره كيف قاما وحاول أن يمنعها عن الذهاب لمقابلة عشيقها ، وهي تطلب اليه أن يعود إلى البيت :

« وتساقط زهر العسل في رذاذ إثر رذاذ واستطعت ان اسمع الزيزان ترقبنا في دائرة حولنا .. »

واخيراً يعود في اتجاه البيت بين الشجر وهو يسمع الزيزان والضفادع ولا يستطيع نسيان زهر العسل :

« وركضت على الحثيش الاغبر بين الزيزان ورائحة زهر العسل تشتد وتشتد وكذلك رائحة الماء ثم جعلت ارى الماء في لون زهر العسل الاغبر وارتميت على الضفة ووجهي لصق الارض لكمي لا اشم زهر العسل فلم اشه ثم بقيت ملقى هناك الهم رالارض نخترق ثبابي واصفى الى الماء ··· »

وبعد أن يفرغ من هذه الذكريات ، وهو ما زال يتمشى عودة منحو الجامعة ، ندرك أن زهر العسل والماء قد أضحيا عنده شيئاً وأحداً . ولذلك حالما بوى النهر ثانية يقول :

« هنا رأيت النهر لآخر مرة هذا الصباح . وجعلت اشعر بالمياه واشتمها وراء الاصيل . عندما كان الزهر يتفتح في الربيع ثم يهمي المطر ينتشر الشذا في كل مكان . . . فاذا المطرت السهاء فان الشذا عند الاصيل يأخذ في التسرب

الى الدار وعند الاصيل إما ان المعلر يشتد او ان في ضوء الأصيل شيئا على الشذا حينئذ اقوى رائحة . فقد كانت الرائحة تشتد فاجدني مستلقياً على فراشي وانا اقول متى ستقف ، متى ستقف . واذا دخل الهواء من الباب حمل رائحة الماء كنفس رطب مستمر و كنت احياناً انوم نفسي وانا اعيد ذلك ، الى ان اختلط زهر المسل به ، وأمسى كل ذلك يرمز الى الليل والقلق ...» وهكذا مختلط زهر العسل والماء وكاندس ، فيرمز الواحد الى الآخر . واذا انتحر غرقاً فكأنه انتحر بالشذا وبتلك الخطيئة المربعة التي يتصور انه اقترفها . واذا اقترن كل ذلك بغضه على تزعزع الاسرة وتلويث شرفها ، اضحى انتحاره نهاية محتومة ، لأنها تعبّر عن تلك النزعات كلها معاً . والى هذا وذاك تبقى عبثاً مؤلماً لم يأت إلا بالموت والانحلال

-0-

وما نكاد نطفر زمنياً الى ٦ نيسان ١٩٢٨ ، لنبدأ المقطع الثالث من السمفونية ، حتى يجامنا جاسن بقوله رأساً : «عاهرة يوماً ، عاهرة كل يوم . هذا ما اقوله أنا . » فنعلم اننا مع رجل هو نقيض أخيه كونتن . فأذا كان كونتن هو « الأنا الأعلى » الذي تتمثل فيــه تقاليد الاسرة ، فان جاسن هو « الأنا » ــ بأقبح مظاهره . ففيه الغطرسة النامية عن حقد ، وهو الرجل المتكالب على النجاح المادي مها تطلب ذلك من خسّة . فهو مختلس مال أمه الواثقة فمه ، وبسرق النقود التي توسلها كاندس شهرياً لتربية ابنتها كونتن سبعة عشر عاماً متوالياً • ومجمل • ا يتصف بـــه من اخلاق تقليدية هو نقمته على غراميات الفتاة الناشئة كونتن ( وهي التي يعنيها بقوله : عاهرة بوماً ٠٠٠ ) ٢ فيراقبها سراً ويلاحقها « من اجل امي » كما كان يراقب في صباه امها كاندس . و مع هذا فان عَشيقته مومس في مفس . ويتصف جاسن مِكُلُ الريَّاءُ المهـروف عن الذين يخشون على مكانتهم الاجتماعية من «كلام الناس » ، فيرفض مقابلة اخته كاندس في دكانه علناً ، لأن سيرتها قد ساءت ، ولكنه يقاضيها مئة دولار ليريها ابنتها الصغيرة دقيقة واحدة! وهو سادي ، يصر على خصى أخبه المعتو. ( لأن المسكين تطاول على فتاة دون وعي بما يفعل ) ، إلى أن مخصه فعلًا ثم يضعه في مستشفى للمحانين ، رغم انــه لا يؤذي احداً ويجد سلوى بمرافقة الحدم الزنوج . ويطلب جاسن الى امه بان تأذن له بجلد الفتاة كو نتن و للحقارة التي في نفسه محقد على الخدم الزنوج الابرياء . وقد حصل مرة عَلَى تَذَكُرُ تَيْنَ لَلْسَيْرِكُ الذِّي قَدَمَ الى بَلْدَةَ جَفُرَسَنَ ، وَلَكُنَّهُ لَمْ يستطع الذهاب • وكان الحادم الصي « الستر » طيلة اليــوم

يترجي هذا وذاك للحصول على ثمن تذكرة للذهاب الى السيرك. ولكن جاسن مجرق امام الصي كلتا التذكرتين واحدة واحدة، ولا يعطيه احداهما رغم تؤسلاته ...

فجاسن يمثل قوى التصدع الناشئة عن الاسرة العريقة نفسها. كما تمثلها كاندس في شكل آخر - بانطلاقها الجنسي ، وكما عِمْلُهَا الأب بتهربه من الواقع ، وكونتن بعشقه للموت. ولكن ليس من الصعب الحكم على أي منهم أنه قد بلغ الحضيض بالفعل ! والزمن عنصر هام من عناصر هذا المقطع ايضاً. ولكنه هو الآخر مختلف عن الزمن عند كونتن او عند بنجى . فالزمن عند جاسن هو زمن التقويم ( الرزنامة ) هو تواريخ الدفيع والقبض ، ولا تدق الساعة الالتدل على اوقات الاكل ، فتح الدكان او اغلاقها . فالزمن عنده هو الزمن كم يعرفـــه التاجر ، ولا مغزى آخر له البتة . بل إن كل شيء عند جاسن لا قيمة له إلا من ناحية الربيح أو الخسارة . فهو مغضب عــلي انتحار كونتن لأنه انتحر بعــد ان بيعت قطعة الأرض لدفع نفقات تعليمه في هارفرد ، وبالتالي لم يستطع هو ( جاسن ) ان يدرس في جامعة . وعندما يموت ابوه ويدفن يلاحظ ان اخته ( وقد جاءت لتحضر دفن أبيها محجبة لئلا بتبينتها أهل البلدة ) قد احضرت كمية كبيرة من الزهور، وللحال يقول «انها تسوى خمسان دولاراً ، . . .

ولذلك فمن المناسب ان الحادثة المركزية التي تتفرع عنها الحوادث الاخرى والذكريات (وأغلبها يشير الى الحوادث التي عرفناها)، هي الاختلاس: كيف يتسلم جاسن صكاً من كاندس، عبلغ مئتي دولار المنفقها على الفتاة كونتن، وكيف جاءته كونتن الى الدكان تطالبه بشيء من النقود، فيد عي انه لم يتسلم من امها إلا عشرة دولارات يعطيها اياها، فتشتمه لأنها لا تصدقه مثم يراها بعد الظهر مع احد ممثلي السيرك في سيارة ، فيلحق بها في سيارته ولكنه يفقد اثرها ، وبعد سحب الفلوس، يزور صكاً بنفس المبلغ ويأخذه الى امه، وهذه وهي السيدة الشريفة التي تتألم لسوء سيرة ابنتها كاندس وهي السيدة الشريفة التي تتألم لسوء سيرة ابنتها كاندس ترفض ان تصرف على حفيدتها اجور الفحشاء، ويتظاهر جاسن ترفض ان تصرف على حفيدتها اجور الفحشاء، ويتظاهر جاسن بالموافقة (كما يفعل كل شهر) ويحضر لها معولاً تحرق فيه الصك المزور ارضاءلضميرها! وينتهي المقطع في الليل بدخول جاسن غرفته التي يقفل بابها مجيطة شديدة، ويخرج الصندوق المخبأ الذي غرفته التي يقفل بابها مجيطة شديدة، ويحرج الصندوق المخبأ الذي عبع فيه الدولارات المسروقة ، فيعدها ثانية ، ثم يعيدها الى

مكانها ، وهـِو يردد «عاهرة يوماً ، عاهرة كل يوم » ويمنّي نفسه بأنه سببز كل يهـود نيوبورك في الحصافة المالية .

ويتبد للاسلوب في الحال حين نبدأ الحركة الرابعة من الكتاب بصباح اليوم الثامن من نيسان - فكل مقطع يبدأ صباحاً وينتهي مساء - ويقصها المؤلف ، الذي نسمع صوته لأول مرة: « طلع الفجر قاحلاً قارس البرد ... » ويصف لنا طلوعه على الحادمة الزنجية دلزي ، وهي التي نشاهدها في المقاطع السابقة تعمل باستمرار على راحة كل فرد في الاسرة ، تعرفهم جميعاً خيراً بما يعرف بعضهم بعضاً ، وتحنو عليهم بعظف رؤوم ولا سيا المستضعفين منهم .

و في الفقرات الاولى يصفها المؤلف : يصف وقفتها وثيابها وهي تفتح الباب ، ثم يأتي إلى جسمها فيجعل منها ضرباً من القديسة في هذا الوصف الذي يجمع بين الدقة والشاعرية :

«كانت امرأة ضخمة فيا مفى ، ولكن هيكابا الآن ينتصب ، يكسوه إهاب واسع غير محشو ، يشتد ثانية عند بطنها الضام، كأن العضل ولغائف اللحم كانت يوماً شجاعة او جلداً اتت عليهما الايام والسنون ، حتى لم يبق إلا الهيكل العظمي الذي لا يقهر ، منتصباً كالحرائب او المنالم فوق الاحشاء الوسنانه التي لا تشق ، ويعلو جميع ذلك وجه متداع يوحي للرائي بان عظامه خارج اللحم ، يرتفع أمام النهار المندفع بتمبير في القسات قدري . »

فدلزي تختلف عن الآخرين لانها مثال التحمل والصبر والعطف، وإذا كانت الاسرة في طريقها الى الانحلال والاضمحلال فإن الزنوج وهم ليسوا إلا خدماً هم الذين يبقون و «يجالدون». ما أشد الفرق بين دلزي وبين سيدتها « مسز كمبسن » – تلك السيدة العليلة ابداً ، المصرة ابداً على انها من كرام القوم، وقطعة القاش المخضلة بالكافور دوماً على جبينها لتلطيف عنها الألم .

لعل هذا المقطع ما وجد إلا من اجل دلزي . إلا ان الحادثة المهمة هنا هي اكتشاف حاسن ان الفتاة كونتن قد تسلقت شجرة الاجاص ودخلت منها الى غرفته بعد ان كسرت زجاج النافذة ، وسرقت أو استردت ) مالها ، وهربت مع مشل السيرك . فيجن جاسن ، ويخرج للبحث عن كونتن ويبدو انه سيقتلها إذا وجدها . ولكنه لا يعثر لها على اثر ( ولا نعرف شيئاً عنها بعد ذلك ) ، بل إنه لحنقه يتعدى على جزار بريء اثناء البحث ، فيكاد هذا يقتله لو لم ينقذه بعض الواقفين هناك . اما دلزي فانها في الصباح الباكر ، قبل الذهال المكنيسة ، تقبع في المطبخ وقد سمعت ضوضاء جاسن عندما الكنيسة ، تقبع في المطبخ وقد سمعت ضوضاء جاسن عندما

### لجنة التأليف المدرسي

تقدم الى المدارس المجددة إصلح الكتب وادقها انطباقاً على نظريات التربية الحديثة . صدر عنها :

### المروج: سلسلة كتب حديثة في القراءة

الجزء الاول ١٠٠ ق.ل ﴿ الجزء الرابع ٢٠٠ ق.ل

« الثاني ١٥٠ « الحامس ٢٢٥ «

« الثالث ١٧٥ « ، » ، ١٧٥ «

يلحق بهذه السلسلة كتاب « المروج الملونة » وقد اعــد خصيصاً لحدائق الاطفال وثمنه ٧٥ قرشاً .

### الجديد في دروس الاشياء : سلسلة كتب حديثة في العلوم

الجزء الاول ١٠٠ الجزء الثالث ١٧٥

« الثاني ١٥٠ » الرابع ٢٠٠

### كيف اكتب: سلسلة حديثة في الانشاء العربي

الجزء الاول ١٠٠ الجزء الثالث ١٧٥

« الثاني ١٥٠ ه الرابع ٢٥٠

### الجديد في در وس الحساب: سلسلة كتب حديثة من الرياضيات

الجزء الاول ١٢٥ الجزء الرابع ٣٠٠

« الثاني ١٧٥ « الخامس ٣٥٠

« الثالث ٢٢٥

### الجديد في قو اعد اللغة العربية : سلسلة كتب حديثة في القو اعد

الجزء الاول ١٠٠ الجزء الثالث ٢٠٠

« الناني ١٥٠ « الرابع ٢٥٠

تطلب هذه الكتب من:

مكتبة انطوان

مكتبة بيروت

دار العلم للملايين

دار المكشوف

مكتبة لبنان

ومنسائر المكتبات في لبنان

اكتشف امر كونتن. واذا المؤلف بذكرنا بالزمن مرة آخرى: « وراحت الساعة تدق، تك تك ، تك تك ، في وفار وعمق، كأن ذلك نبض البيت المتداعي نفسه ... فأخذ بنجي يئن ... »

وبعد ذلك تذهب الى كنيسة الزنوج ، وتأخذ معها إبنها وبنجي ، لتسمع الموعظة ، واليوم هو احد العيد الكبير ، يوم بعث المسيح . وهناك ، وقد هزت مشاعرها كلمات الواعظ الرهيبة عن الموت والقيامة ، « تدحرجت دمعتان على خديها المهد مين ، وهما تدخلان وتخرجان من ملايين التجاعيد ، تجاعيد التضحية ونكران الذات والزمن ٠٠٠ »

ويفرغ الواعظ من خطبته ، وتخرج دلزي من الكنيسة برفقة بنجي وابنها « فروني » :

« لم تنس دلزي بحس ، ولم يرتمش وجهها والدموع تحري في مجاريهـــــا الهابطة المديدة ، ومثت برأس مرفوع دون ان تحاول مسح دموعها .

فقال فروني: « لماذا لا تكفي عن ذلك يا اماه، وهؤلاء الناس يرقبوننا? وبعد لحظات سنمر بالقوم البيض . »

فقالت دلزي : « لقد رأيت البداية والنهاية . لا عليك . »

- اية بداية واية نهاية ?

مقالت دلزي: « لا عليك. لقد رأيت البداية، وها انا الآن ارى النهاية .»

وإذ يصرخ بنجي وينوح من جديد حين يبلغون البيت ، تحض دازي ابنها على اخذه في عربة الى المقبرة ايشاهد قبر اخيه المنتجر ، فيفعل ابنها ذلك ويعطيه زهرة ليحملها فيهدأ ، ولكن جاسن يرى العربة في ميدان المدينة – وقد عاد خائبا من بحثه عن الفتاة الآبقة – فيستشيط غضبا ، ويوقف العربة ، ويصفع

الصبي ويلطم بنجي ، ويأمرهما بالعودة الى البيت ، فيعودان وبنجي ينوح والزهرة مستورة الساق في يده من لطمة اخية ، ويتردد في الذهن صدى كلمات دلزي بعدما شاهدته من صخب وعنف في بيت آل كمبسن ، كأنها كلمات الكورس في المآسي الاغريقية : هدر أيت البداية والنهاية ،



**حبرا ابراهيم حبرا** تهبردج – ماساشوستس ( الولايات المتحدة )



### جديد ... في القصة العربية

في العدد السابق من « الآداب » ، قصة « اللص » لعلي بدور (حلب) ، وقصة ( بشر وأرض وزمن » لمحد روزنامجي ( بغداد ) ، وهما اقرب الامثلة في ذاكرتي الآن ، الى الفكرة التي اريد ان اوضعها في هذه السطور .

ليست القصتان من النمط العالي في القصة العربية الحديثة ، ولكنها تنهجان عن منحاهما الفني عندا النهج الجديد في تصوير الحياة الواقعية التي نحياها ، بحيث يصح ان نفرب بهما مثلًا على ما يدخل قصتنا العربية الآن من دم جديد، وحياة جديدة ، وانجاه جديد .

كلتا القصتين تتحدث الينا عن شيء من واقع حياتنا العامة ، أعني حياتنـــا الاجتاعية ، أو قل : حياتنا الانسانية الوطنية،ولكنهما تختلفان كل اختلاف ، بالطريقة الفنية ، او المعالجة ، او المنحى « الشخصي » في تنــــاول التجربة الانسانية .

ففي القصة الاولى مشاهد وصور وحوادث تتصارع في حياة إنسان ، هو من صميم انسانيتنا الحاضرة التي يصطرع فيها جيلان ، وتصطرع فيها عقليتان ، ثم يصطرع فيها ، مع ذاته ، نظام قد استنفد كل طاقته ، واصبح غير قادر ان يهب انسانيتنا الحاضرة هذه ، غير الآلام ، اؤ الآثام .

وفي القصة الثانية طراز من هذا الانسان الذي نعبته في جياتنا اليومية الواقعية ، هـــذا الانسان الذي يملأ نفسه صراع الجيلين وصراع العقليتين ، وصراع النظام الاجتاعي مع ذاته . فهو يتوثب الى ان يكون إنسانا جديداً ، ولكنه يرى اثقال الجيلين والعقليتين ، واثقال النظام الذي يصارع ذاته بذاتــه ، قد ملكت عليه امره ، فهي تشده الى الفراغ ، الى وجود ذاته بذاتــه ، قد ملكت عليه امره ، فهي تشده الى الفراغ ، الى وجود تأفيد : « مجرد وجود . شر وأرض و كفي ! أي شيه ? وجود . مجرد وجود . بتر وارض وزمن ! أما المستوى ، مستوى الحياة ، مستوى العيس ، أما النتيجة ، قيمة الانسان ، فلا شيء . . . لا شيء ! مجرد وجود ! »

كلما القصتين \_ إذن \_ من ممدن واحد ، أعي من معدن هذه الحياة الانسانية التي نمانيها \_ نحن العرب \_ في مرحاتنا التاريخية الحاضرة ، ولكن هدا قاص يصوع من هذا المعدن ، حياة ذات تحارب خاصة وملامح متميزة ، وذاك عاص يصوغ من هذا المعدن نفسه حياة ذات تجارب خاصة وملامح متميزة ايضاً ، ثم يقع الاحتلاف بين الحياة في قصة، والحياة في قصة اخرى ، بما تستمده كاتاهما من تجارب القاس الفكرية والنفسية والتعبيرية ، ومن مقدار الاصالة الفنية عنده .

ووجدانه، وأداته.

ولقد كان هذا ، إلى زمن قريب ، غير واضح في اذهان اهل الفن والادب عندنا ، ولكن القصة العربية الطالعة عليا الآن ، من بغداد والقاهرة ودمشق وبيروت وحلب وعمان ، وحتى تونس وفاس والدار البيضاء ، وحتى الظهران والبحرين والكويت وسائر المدن والحواضر العربية ، قد اخذت سمها الى هذا النهج الفني الانساني ، وأخذت تدل على قيمة « الواقعية » في الفن باطلاقه ، وهي جاهدة ، الآن ، في تبديد هذا الضياب » الكثيف الذي كان يجول بين بعض الاذهان وبين هذه « الطاقات » الفنية العظيمة التي يستطيع الواقع من حباتنا اليومية ان يتفجر بها فناً قوياً حين تطالها ايدي الموهوبين من الشعراء و كتاب القصة والمقالة والمسرحية .

ان هذه « الواقعية » الانسانية الحية ، في ادبنا الطالع عامة ، وفي قصتنا العربية خاصة ، لتدل دلالة قاطعة اننا نستقبل في مرحلتنا الإنسانية الوطنية الحاضرة ، ادباً جديداً ، وقصة جديدة ، وفناً جديداً .

وما دام الحديث عن القصة بالذات ، ارى ان الجديد في قصتنا العربية الان ، ليس يقتصر على انتهاجها منهج « الواقعية » الذي قلت ، ولهما هناك عنصر آخر لا يقل شأنا – في عقيدتي – عن ذلك الأمر الجديد .

واعني به هذا التمرد والتحرر من « تقاليد » كان يلتزمها كتاب القصة ، في الجيل الماضي ، التزامـــاً شديداً يبلغ حد التزمت ، او التقديس ، ، فانه لقليل جداً بين كتاب القصة العربية الجديدة ، القصة « الواقعيـــة » ، من يلزم نفسه بهذه « التقاليد » ، أو من يستعبد موهبته واصالته الفنية ، للمقاييس التي تفرضها هذه « التقاليد » من امثال العقدة ، والمفاجأة ، واصطنـــاع الاثارة وهيج العاطمة ، وبعث الحماسة الخالصة ، وتركيز أم القصة كله

على هذا التجاذب الجنسي بين المرأة والرجل ، او على هذا التعايل النفسي الموغل في عزل النفس الانسانية عما يدور في محيطها الاجتامي من احداث واوضاع وتصاريف وتطورات لا تقف عن الحركة والتقدم .

وأكاد ارى هذا العنصر الجديد ، عنصر التحور من « تقاليد » القصة « الكلاسيكية » ينب بقصتنا العربية الجديدة وثوباً يتبين اثر وما بعد يوم ، وذلك بشير بان تكون لنا ، في القريب الآتي ، منزلة مرموقة في انتاج القصة العالمية .



حساین مرو"ه

بعد أن جلس على أحد الكراسي المريحة ، أخذ يتفحص الرواد . كان ثلاثة من البحارة الاجانب يشفلون احدى الموائد على بينه ، وعلى مائدة اخرى جلس احد ( الشيوخ ) بعقاله الضخم ، وكان يشرب كأسه بنهم ثم يمسح فمه بيده، وكانت احدى راقصات الملهي تحوم حوله ، وتبنسم له كلما رفع عينيه اليهب ؛ غير ان جمدها الهزيل ، وانفها البارز ، وعينيها الكثيتين الفائرتين لم تغر الشيخ ، فتجاهل وجودهــــا . والى يسار الرجل كان يجلس اثنان تكدست على مائدتها زجاجات ( البيرة ) وصحون ( المزة ) ، وعلى بعد منها جِلست راقصتان وقد تسمرت عيونها في الكرسي الذي ظل فارغاً مجانب الرجلين. ونحت احدى الاشجار كان احدم يحاول تقبيل راقصة تجلس بجواره وهي تتمنع .

ونظر الرجل الى المسرح فوجد جماعة كبيرة من السوقة والعال يشغلون الصغوف الامامية، وكان بعضهم يمزح مع افراد النخت، وكان عازف الكمان يقلد على كانه - تقليداً رديثاً - اصوات بعض الحيوانات فيضحك هؤلاء . ثم راحت عبون الرجل تستعرض الجالسين في الجانب الآخر من الملهي : رحل وراقصة ، ماثلة فارغة ، ثلاثة رجال، مائدتان فارغتان ، رجل يشرب وحده وراقصة تحوم حوله كالكاب الجائع . موائد فارغة ، وراقصة تجلس وحدها ! وعندها وقفت عيناه . كانت جميلة : وجه ممتلىء مستدير ، وعينان كانتا – رغم المسافة والاضواء الباهتة ـ تتألقان كنجمتين،وتشعان كقطعتين من الماس..

تلك الوجوء التي لا تظهر في الملاهي إلا نادراً ، ثم لا تلبث ان تختفي في مخدع أحدهم لبضعة شهور أو لبضع سنين لتعود حطام امرأة .

- الويسكي عمي .

– قاسم .. من هي !? ونظر الخـادم حيث اشار الرجل

- ساجدة !

- انشتغل هنا ?

-- نعم ع<sub>ه</sub>ى -

– ترقص ام تغنی ?

– ترقص وتغني !

- لطيف .. ادعها الى مائدتي .

فسكت الحادم .

– اسرع .

ــ لكنها لا تحلس مع الرواد .

- لا تجلس !! اسم .. هذه اسطوانة قديمة.. فل لها اني لستكالآحرين. وذهب الخادم ، وتبعه الرجل ببصره ، ورآه ينحني على الغانية ويهمس شئأ في اذنها ، ورآها تخرك رأسها رافضة . ولم ينثن قاسم وكان يجاهد ايغريها على القبول ، وكانت ترفض بعناد ، وكانت عبون الرجل – طبله الوقت – معلقة فيهما ، تترجم حركة رأسيهما وقد نفد صبره . وضاقت به الدنيا عندما رآهــا تزجر الحادم، وأحس كأن بدها تهوي على وجهه. لم يسبق ان مكرت غانية في رفض دعوته . وعاد الخادم خائـاً .

- لا بأس . . لا بأس .

وجاول الخادم ان يقول شيئاً، فأشار له ان ينصرف . الحديث عن الهزيمة شيء لا يسر ، لقد رفضت ، لا بأس .

- ويسكى

ونظر حوله موجد الشيخ قد اجلس الراقصة التي كانت قبل برهــــة تحوم حوله ، وطوقها بذراعه ، بمسد ان لطفت الخمرة – في نظره – تقاطيع وجهها المتنافرة ، وشاهد راقصتين تحلسان مع البحارة الاجسانب ، ووجد الكرسي الذي كان فارغاً بجانب الرجلين؛ على يساره ، تشغله احدى الغانيات وقد انكب عليها كلاهما ، كل يحاول ان يستميلها اليه ، وهي توزع ابتساماتها عليهما في براعة عجية . وابصر برواد جدد يشغلون بمض الموائد الفارغة في الجهة الآخرى ، وكانت الصفوف القريب، من المسرح قد اخذت تزدحم بالرعــاع ، وقد اخذتهم الحماسة يصفقون لواحدة كانت تغني بصوت مبحوح « شاریاك انا شاریاك » .

- الويسكي عمى .

 فاسم... متى يأتي دور ساجده ? واشار الحادم الى المغنية فوق المسرح

– بعد جو هر ة ع<sub>مى</sub> .

وتردد قاسم قليلًا قبل أن يقول :

-- ساهرة هنا .. هل أدعوها ?

لا لا . . اسم . . احمل الويسكى هناك .

واشار الى الصفوف الامامية . واستغرب الحادم ذلك الطاب . وقـــام الرجل بجسده المترهل ، وشق له طريقاً بين الجالسين حتى وجد كرسياً في

حوله ، وعلى شفتيه ترتسم ابتسامة عريضة تنم عــن منتهى البساطة وطيبة القلب . وتبادل ممهم كالمات رقيقة وصافح بعضهم ؛ فتملكهم شعور غريب، وأحسوا بفرح عظیم یغمرهم ، وبانهــــم اسمی مما کانوآ يظنون ؛ ومع ذلك أحدوا بشيء من الحرج وكفوا عن التصفيق. واستغربت المغنية وجوده بينهـــم ، وبان ذلك في



صوتها . والتفت هو اليهم :

– لماذا سكتم !? صفقوا .. لا داعي للخجل .. نحن اخوان !

وبعثت الكلمة الاخيرة السرور إلى فلوبهم ، فلاحت الابتسامات عــــلى وجوههم ، وضحكوا فرحـــاً : ضحكوا من القاب . كم هي جميلة كلمة « اخوان ! » وراح بعضهم يردد مع المغنيـــة « الهوت اطيعك يا ولد الهوت اطيعك ٌوعادوا يصفقون كماكانوا والرجل يصفق معهم.وجاء قاسم بالويسكمي فتراحت الايدي عن النصفيق: لقد اصد السائل الثمين ذلك الفرح الذي كان يغمرهم قبل برهة.ويسكمي ! شيء عريب لا مكان له في الصفوف الامامية، ولاحظِ الرجلِ صمتهم .

قاسم .. ويسكمي للجهاعة .. ويسكمي لهم كامهم .

– ويسكى !! لكن !! لا منشكرين !!

وبانت الدهشة واللهفة على وجوههم في آن واحسله ، وقال الرحل وهو يضاحكهم .

- نحن احوان .. لا داعي للخجل .

وعاد اليهم مرحهم ، وصاح واحد منهم :

- آنا اربد أبيض .. ابو سطعش .

- ائىرى ويسكى .

- انا ارید ابیض .. ارید اسکر بسرعة .

- اشرب ويسكمي الى ان تسكر .. اشربوا لمل ان تسكروا .. فاسم

ويستَّكَّى للجاعةُ كَامِم .

وانهت المغنية اغنيتها فغادرت المسرح ، والتفت الرجل الى القريبين منه بسألهم عن اعمالهم وعن حياتهم كيف تسير ؛ وبان الحزن على وجهه المنتفخ وهو يصغي اليهم يروون قصص حياتهم البائسة . وكان الجالسون بعيداً يروون في ما ينهم ما يعرفونه عن الرجل .

رجاء قاسم واثنان من الحدم بالويسكي ، فتألقت العيون ، وانتبه الرجل الى افراد التخت وهم يعزفون مقدمة احدى الاغاني ، ثم ظهرت ساجدة ، ترتدي فستاناً اخضر طويل الاكام ، وتمسك بيدها منديلًا ابيض ، وبدأت تننى « ورحانة فرحانة فراطنق الرجل ضحكة صاخبة :

- انت فرحانة !? انت وجهك مأتم .

وضحكوا كاهم ، وكانت كؤوس الويسكمي ما تزال بين ايديهـــم ، فقال آخر :

- وجهها أتعس من حظي .
  - فهتف ثالث :
  - وجسمها ?
- وأحاب واحد من الخاف :
- خراب مثل دار العجزة .

وكان الرجل غارقاً في الضحك بعد ان اشعل الشرارة الاولى . وضاع صوتها ، ولحمته يجلس بينهم ، فمرفت قصده ، انها ممركة سلاحه فيها هؤلاء الرعاع . وجاهدت لتنتصر ، وأخذت ترفع صوتها «والدنيا معايا . . » ولكن النكات اللاذعة كانت تهوي على رأسها من كل جانب ، فكمت عن الغناء وحاولت ان تجرب سلاحاً آخر ، فأحذت ترقص ، ولم تكن ماهرة ، فبدأت تحرك يديها حركات رتية ، فصاح الرجل كا يصيح مدرسو الرياضة للطلاب الصغار :

- ثني . أعلى . مد . ثني . أعلى .

وردد ممه الآخرون في صوت واحد «ثني . اعلى . مد» ولم تستطع ان تصمد ، وارتبك افراد التخت ، فانسحبت من المسرح ذليلة ، تحفف دموعاً انهمرت من عينيها . وقام الرجل وهو يشمر بلذة الانتصار ، وشق طريقه عائداً الى حيث كان يجلس . وكان ميحا ، صاحب الملهى ، قد شاهد كل شيء ، وفدر ربحه من اقداح الويسكي التي حملها فاسم والحدم الى العانيسة التي كانت ما تزال تبكي في غرفة الملابس ، والهمها انها كانت محطئة في رفضها دعوة رجل من اشراف البلد، وجاء هما ميحا:

- ساجدة متأسف ، ما كان فصده شيئاً ، هو كان مريضاً فقط ·
  - وقام الرجل وأجاسها بجانبه وهو يصحك .
  - انا آسف ايضاً .. لكنها هي التي ارغمتني .
    - أيم التفت اليها
    - َ ويسكمي? جن ?
      - ... أي شيء ? ... أي
    - ويسكمي من فضلك .

وهرع ميخاً يلي الطلب، وكانت هي ما تزال تحس برغبة في البكاء ، وكانت مرغمة على كبت تلك الرغبة ، فشعرت كأن شيئاً ينحشر في حنجرتها ، وازداد وجهها احراراً ، وكانت الدموع قد بلات اهدابها ، فبدت عيناها في اطار جديد ، وود الرجل لو خلا بها في مكان آخر .

انت اسمك جميل ووجهك جميل ، فلا بد ان يكون جسدك جميلًا ايضاً ،
 لم لا ترقصين عارية كالاخريات !?

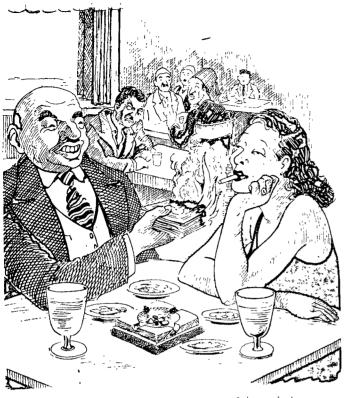

- اعطى سيجارة .
- لم لا تروصين عارية ? ?
  - ـ سيجارة من فضلك .
- فتناولتها من يده وارادت ان تشعلها .
- لا . لا ، مثاك لا تشعل سيجارتها بعود ثقاب . . اسمعي لي لحظة . وأخرج حافظة نقوده ، وتناول ورقة من عثة العشرة الدنانير ، وأشعل في طرفها النار ثم ادناها من سيجارة الغانية ، فأحست بشبه انتصار ، وزال ذلك الشيء الذي كان ينحشر في حنجرتها قبل لحظة ، وودت لو حرق كل ما معه من نقود .
  - أتسهرين معى الليلة ?
    - لأ .
    - \_ عنداك عشيق ?
      - . لا .
      - ?! [ إذن لم ا
  - ولم تجب ، وتجرع كأسه ، ثم ضحك .
- أوه .. العفو .. نسبت انك راقصة فاضلـــة .. شيء لطيف ..
   راقصة وفاضلة .
- وراح يضحك حتى دمعت عيناه ، ثم ضمت فجأة ، وكانت هي تشرب صامتة.
  - لم انت حزینة!?
    - لست حزينة .
  - لم لا تضحين إذن ! ?
    - بلا سبب!!
  - ــ شارب الحمر يضحك بلا سبب .
    - لا بد من نكتة .
- ــ نكتة !? ان كل شيء في الملهي هو نكتة .. انظري .. الى المسرح..

الى زميلتك .. جسدها الهزيل .. انفها البارز .. وعينيها الفائرتين .. وذلك الكهل الثمل الذي يرقس حولها .. انها نكتة .. اضحكي فقط .. لأرى اسنانك الصغيرة البيضاء .

ونظرت الى المسرح ، وأحست كأن الرواد ما زالوا يهتفون ساخرين منها ، « وجهك مأتم . . اتعس من حظي . . خراب مثل . . ثني . أعلى . » وتضخم الصوت، واختلطت كل تلك النكات اللاذعة التي فذفوها بها ، ونظرت الى الرجل في حقد ، وضحكت بعصبية ، وألقت سيجارتها وعاودها ذلك الاحساس بالاختناق .

\_ سيجارة من فضلك .

وامسكت السيجارة ، واخذت تنظر اليه، تنتظر ان يخرج حافظة نقوده.

- ألا تشعل لي ? ? -
- أوه طبعاً ، طبعاً .

واسرع يخرج حافظة النقود، وتناول ورفة .

– عود واحد فقط ?

واحد! ? سأشعل لك علبة الثقاب باكماما .. اذا شئت .. اضحكي
 فقط .. لأرى اسنانك الصغيرة البيضاء .

وابتسمت تشجمه ب

- ولكن .. الحماب ! ?

- الحساب! هه .. انت جديدة .. انت لا تعرفيني بعد .. انا استطيع ان اشتري الملهي .. وميخا صاحب الملهي .. وقاسم .. تعال قاسم .. ايعجبك قاسم!? وتلك المخلوقات .. تلك الحفنة من المخلوقات .. في الصفوف الامامية .. اشتريهم كلهم .. الأوغاد كانوا يضحكون بنك!? لا بأس .. بشرفي .. انا عندما احاف بشرفي .. سأجعاهم غداً .. يصفقون اعجابا .. فقط فولي .. أتسهرين معى الليلة ??

فلم تجب ، وادنت سُيجارتها :

– ألا تولع لي ?

\_ قولي . . اتسهرين معي ? ?

- ولع لي .

وتناول رزمة كبيرة ، واشعل في طرفها النار ، فأسرعت هي واشعات سيجارتها ، واندلع اللهب ، وسرى في الرزمة ، وقبل ان نحترق اصابعه القى بهرا الله الارض ، وسحق النقود بقدمه وهو يضحك ، وضحكت هي . وكانت تحس في اعماقها براحة نفسية ، وشعرت كأنها تأرت لنفسها ، فضحكت عالياً ، ضحكت من القلب هذه المرة . وكان الحالسون قد شاهدوا الرزمة تتهمها النار ، فأخذوا ينظرون صوبها مستفرين ، وذهل البحارة الاجانب أما رواد السفوف الامامية ، تلك الحفنة من المحلوقات ، فقد نلاشي من رؤوسهم أثركل ما سقاهم الرجل من ويسكي ، وتسمرت عيونهسم في رماد النقود ، يخم فوقهم صمت ابله كثيب ، وفجأة صاح واحد ونهم ، وكان يهدو فكل جداً :

– لماذا سكتم .. صفقوا .. نحن اخوان !

ثم اطلق ضحكة كالعويل لم يشاركه فيها احد .

مهدي عدسي الصقر

## يصدر قريماً عن دار بيروت ــ للطماعة والنشعر

١ ــ الوحودية فلسفة انسانية

تُألِف : جان بول سارتر ترحمة : مروان الجابري

٢ – الوجودية ليست فلسفة انسانية

تَأْلَيْف : الاستاذكاتابا ترجمة : مروان الجاري

## صدر حديثاً

## الخليفة الزاهد

عمر بن عبر العزبر

اوسع دراسة وأدقها عن هذا الحليفة العظيم الذي عمل لحلق مجتمع مثالي تحققت فيه العدالة الاجتماعية فشملت افراد الماس حممعاً

الاستاذ عبد العزيز سبد الاهل

دار العلم الملايي*ن* 

الطبعة محدودة

## صدر حديثاً عن.

## دَارالعِلم للِمَلاثِينَ

و . ل ٤٠٠ ولادة استقلال للاستاذ منير تقى الدين للاستاذين نبيه فارس و محمد توفيق هذا العالم العربي ۳.. الاستاذ عيسي سابا غزل النساء ١.. للدكتور جورج حنا لاجئــة ۲.. للدكتور حيب ثابت عثتروت وادونيس ٤٠٠ للاستاذ محمد المجذوب ٦. مدينة التاثيل ` » » » قاهر الصحراء

# الأقصنوصة الروسية الحدثية بقلم: ١. تاراسنكون نقلط الى لعربتم: منيالليعليكي

في تراث الادب الروسي الكلاسيكي الضخم ، الذي كان داغاً معين وحي لا ينضب لكتابنا المحدثين ، تنعم الاقصوصة الروسية بمركز ممتاز . فه « العربة » لغوغول ، و « تامان» لليرمونتوف ، و « اوراق رجل رياضي » لتورغنيف ، و « فارسان » لتولستوي ، و « السيدة ذات الكلب » و « المنزل ذو العلية » لتشيكوف ، و « سنة وعشرون رجلًا وفتاة » ، و « ما كار شودرا » و « ايزرجيل العجوز » لمكسم غور كي كل هذه ليست غير نماذج قليلة من الجواهر النفيسة التي ابدعها اساتذة القصة الروسية العظام .

ومع ذلك فحين نقارنما بين المركز الذي تحتله الاقصوصة في الادب الكلاسيكي الروسي والمركز الذي تحتله في الادب السوفياتي الحديث لا يفوتنا ان نلاحظ ان كتتاب اليوم يؤثرون النفس الطويل – نفس الكتب والريبور تاجات – الذي يشغل في عهدنا هذا معظم حقول الصحف الادبية الصادرة في الاتحاد السوفياتي .

ولكن المسألة ليست مسألة إيثار للقصة على الاقصوصة ، أو للاقصوصة على القصية ، فللأقصوصة وظيفة هامة وضرورية كوظيفة القصة . إنها تفسح المجال واسعاً لتصوير المواقف والنزاعات الذموذجية ، وتتطلب قسدراً رفيعاً من البراعة الادبية . انها لا تستطيع ان تقدم لوحات جارفة . ولكنها تجتزيء بأن تعكس جانباً صغيراً واحداً من جوانب الحياة . انها لا تصور المجتمع كله ، ولكن فلذة صغيرة نموذجية من الكل . بيد ان سحرها كامن في ايجازها نفسه ، في ميزة السرد الدينامي ، في ذلك الانضغاط الذي لا يسترك متسعاً للحشو والترهل المفسدين لجميع الانواع الادبية .

وفي السنوات الماضية ، ومخاصة خلال الحرب الاخسيرة ، اخرج الكتاب السوفيات عدداً صالحاً من الاقاصيص البارعة ،

انتظمت محتارات منها مجموعة صدرت حديثاً في ثلاثة مجلدات هي في الحق سجل يؤرخ لتطور القصة الروسية المعاصرة منذ نشأتها حتى اليوم .

ولو ألقينا نظرة على هذه المجموعة لوجدنا اقاصيص لميخائيل بريشفين ، الذي يبرع في وصف الطبيعة وصفاً شعرياً لا سبيل الى مضاهاته ، واقاصيص لبازهوف منتزعة من مجموعتـــه « صندوق اليَشب » ، وحكايات من فزيفولود فيشنيفسكي تمجد بطولة البحارة في الخرب الاهلية ، وقصتين نابغتين بالحياة هما « و الدنا » و « الراية » لفالانتين كاتأييف وهو كاتب ذو براعة ملحوظة في حمك العقدة و في سرد التفاصيل وإدارة الحـوار . وقصة « موكب الفرسان » لتيخونوف باوصافها البارعة لمشاهد القوقاز البرية وحياة رعاة الماشية . وقصة «المخرِّب» لفيرا إينبر وهي تصور حياة الاطفال في لننغراد المحاصرة، وتنبض بنَفَس دعابي رفيق يتكافأ والمأساة التي تمثلها القصة . كذلك نجـد في هذه المجموعة اقصوصة « الافعوان » لألكسي تولستوي ، وهي مفرغة في اسلوب كلاسيكي صاف . واقصوصة « الحياة » وهي قوية باسلوبها الواقعي المكبوح . ليس هذا فحسب بل اننا نجد في هذه المجموعة نماذج من آثار كتسَّاب آخرين وثبوا الى القمة منذ الحرب العالمية الاخيرة على الرغم من أن بعضهم استهل " حياته الادبية قبل ذلك بكثير، من مثل ج. نيقو لاييفا ، وم. بوبینوف ، و ج. غولیا ، و ف. ماتوف ، و ف. فومنکو ، و ي. ناجييين .

وبالاضافة الى هؤلاء الكتّاب كسبت القصة الروسيــة الحديثة قاصين موهوبين آخرين همـا س. زاليجين من سيبيريا و ف. دودينتسيف من موسكو . ولكن إطلالتهــا على المسرح الأدبي كانت جدّ حديثة فلم يكن من سبيل الى ان تضم المجموعة التي نتحدث عنها شيئاً من آثارهما .

وإذ كانت هذه المجموعة تمشل ماقة غنية كثيرة التنوع من الشخصيات، والأمزجة، والأساليب، والموضوعات، والمشكلات المتصلة بمختلف مراحل النطور التي مر بها المجتمع الروسي الحديث، ففي ميسورنا ان يعتبرها مثلا على تفتح الموهبة والشخصيسة المبدعتين تفتحاً ليس يتسنى نظيره في غير المجتمع الاشتراكي.

صحيح ان في المجموعات مواطن ضعف، وان ثمة نقاطاً كثيرة يمكن ان تكون موضع جدل بين المروجامعيها، ولكن الهدف الذي يرمي اليه الكاتب ههنا هو الكشف عن القواعد الرئيسية التي ينهض عليها بناء الاقصوصة الروسية المعاصرة المرى بعد الى اي حدد تأثرت بالقوانين المؤثرة في تطور الادب السوفياتي

خذ قصة غالسًا نمقو لايمفا «موت قائد » مثلا ، وهي أثرُ " دينــــامي" درامائي تتجلى فيه بعض الخصال الرئيسية التي غيز الادب السوفياتي . فأما الشخصية الاولية في القصة فجندي من جنود المصفحات يدعى الطون ، «كان ابدأ يعي المعركة ككل"، ويستشعر نفسه سؤولاً شخصاً عن نتائج العمليات الحربية . » لقد و'لد انطون قائداً. « فرجاله يطيعونه على رغبة وفي تلهُّف . حتى إذا اصب في المعركة بجرح ممبت،'حمل على متن «باخرة مستشفى» الىخارج ستالنغراد المحترقة . و في الطريق تهاجم الباخرة طائرات المانية كانت تهبط واحدة إثو واحدة لتصب نيران مدافعها على



صدر الجزء الاول والثاني من :

## شهرزاد

## في ليـــالي الف ليــــلة وليلة

الموسوعة العربية الخالدة تظهر قريباً في سلسلة متتابعة مزدانة بالصور والرسوم الفنية الرائعة وباقلام لجنة مؤلفة من كبار الكتاب بلغة عربية سليمة غير مبتذلة ليتسلى بجوادثها الصغار وليسترشد الكبار بما تحتويه من نصائح وحكم وقدد روعي فيها ان تكون تحفة لتخليد ذكرى الادب العربي القصصي

### التي يصدرها مكتب المراسلات ألدولية

بالاشتراك مع دار الثقافة بيروت تلفون : ٣٥/٣٥

أن النسخة . ٥ قرشاً لبنانياً

كم ك صفحة وغلاف ملون

اطلبوها من المكتبات وباعة الصحف في حميع البلدان العربية

المركب الاعزل. وكان انطون مضطجعاً في مخدعه بالسفينة، وهو من العجز والضعف مجيث لا يستطيع ان يفكر بالقيام بمحاولة ما للنجاة بنفسه سباحة . وهنا تبرز كتيبة المانية على ضفة النهر وتقذف الباخرة المستشفى بقنابل مدافعها . ويتعاظم عدد الضحايا على ظهر الباخرة . و'يقتل كل من قائد الباخرة ومفو ضها . وتندلع النار ، وتجنح الباخرة الى الغرق قليلا قايلا . ويدفع انطوت بجزام الحياة الحاص به الى كاترينا إيفانوفنا، طبيبة الباخرة . إنه اعجز من ان مجاول السبح الى الشاطيء ، فهو لا يكاد يطبق حراكاً . فكان كل ما سألها إياه الشاطيء ، فهو لا يكاد يطبق حراكاً . فكان كل ما سألها إياه الشاطيء منه النار .

ولكنها لم تستطع ان تحمل نفسها على مفادرتـــه. وفي انعطافة انثوية عاجزة ضغطت خدها على كتفه .

« وفيما هو يصارع الالم لامس رأسها ملاطفاً . ووجه اليها كالمات تبعث في النفس العزاء ، وكأنما كانت هي - لا هو - التي تنتظر الموت على ظهر هذه الباخرة . كان معترفاً بجميلها . ومرة اخرى عرف بهجة القوة والحماسة المتجددتين اللتين أوقعتها انعطافتها العاجزة في ذات نفسه . »

عذه الكلمات القليلة تبصّرنا نيقو لاييفا تبصيراً مذهلًا صافياً تشخصية بطلها .

ويبقى انطون على متن السفينة المحترقة بعدان أيغري كاترينا إيفانوفنا بالمضي الى الشاطيء . • إنه • ستلق هناك يطلق النار على العدو ، فيقتل منهم خلقاً كثيراً . واخيراً تصببه احدى الرصاصات العدوة ، ولا تكاد كاترينا ايفانوفنا تبلغ الشاطى، وتتلفت الى الوراء قليلًا لتتزود بنظرة اخيرة حتى يكون كل شيء قد انتهى ، « وتنتشر مياه الفولغا الناعة الثقيلة انتشاراً واسعاً بعداً . »

وبمثل سباق السبد ل ، سلتم انطون المحتضر بطريقة ما ، مأثرة حياته الى كاترينا ايفانوفنا . ففيا هي تنهض من لجة المياه المشلوجة ، مرتجفة تحت وطأة ، سع الحريف ، اذا بها تجد نفسها وقد انطوت اضلاعها على صورة انطون الي سوف تظل عالقة ابداً في فؤادها . وحين تشق هي وصديقها سبيلها ، عائدين الى ستالينغواد المحترقة ليواصلا القتال من اجل حرية شعبها واستقلاله ، تفكر كاترينا في رفيقها الشهيد ، وتأخذ على نفسها عهداً ان تتابع عمل رسالته من حيث تركها هو .

والحق ان كثيراً من الاقاصيص الروسية الحديثة تعكس صوراً من البطولة لا تقل روعة عن هذه ، ولكن في طرائق تختلف بقدر اختلاف الشخوص الذين يعيشون في تلك الاقاصيص . إن اساليبها الفنية تتميز بفردية بالغة ، ولكن القاسم المشترك بينها جميعاً هو ذلك الايمان العجيب بالانسان بوصفه جزءاً من الشعب ، وبايمانها بشرف ابطالها وكرامتهم وقوتهم المعنوية ، وكلهم رجال ونساء قادرون على احتال اقسى المحن وتحقيق اسمى ما تي البطولة البشرية .

وإذا كانت مظاهر الحياة الروسية المعاصرة تجد تعبيرها في الاحداث ذأت الاهمية التاريخية الكبرى ، من مشل جماعية الزراعة ، وموقعة ستالينفراد ، ومشاريع الدولة الانشائية الضخمة ، فان استشراقنا التقدمي للحياة يمكن ان بجد تعبيره كذلك ، في اشياء صغيرة وحوادث ثانوية في ميسور الكاتب الموهوب ان يرتفع بها الى اعلى مراتب التعميم .

والى هذا الضرب من الكتابة تنتسب قصتاً بيوتر بافلانكو: «الصوت الذي ينادي »، و « قوة الكلمة ». والواقع أن ثمة رسالة ملهمة في هذه الاقاصيص الدينامية المومضة الدائرة على شؤون الحياة اليومية. وليس من ريب في أن التلاحم العضوي بين دعامتي الكتابة الابداعية واقعية التصوير والرسالة الصريحة المباشرة – هو ميزة بافلانكو ككاتب.

ولكن هناك طرقاً اخرى لمعالجة هذه المشكلة المعقدة. وهي تتمثل في كثير من البراعة والاصالة في اقصوصة سيرجي انطونوف (ولم تنشر مع الاسف في المجموعة لصدورها بعدها) وتدور حول عاملة مكتب مغمورة تستيقظ،ولو متأخرة، على عظمة ما يجري حولها، ويعمر قلبها شوق مبدع الى العمل، لتذهل بعد ، ، بعض الشي، ، ليقظتها تلك .

والقصة كلما كناية عن رفض للنفسية المنفعلة التي تكشفت عنها الشخصية الرئيسية . وهمنا تكمن قوة هذه القصة . لأنه لا حب من غير نفلي .

وانطونوف يكره ان يتخذ المرء موقفاً رسمياً غير ابداعي من الحياة . انه يؤكد حق الابسان في ان يسرح في دنبوات الحيال ، وحفه في ان يخلق ، ويغامر ، ومجب ، مهاكله ذلك من الم ومشقة وحرمان وهو يوحي دائماً بهذه الفكرة ، ويومي اليها مجرد ايماء ومن غير ما نص صريح . وان القاري اليستشعر ان انطونوف كاتب يؤمن بأنه كلما كانت نبة المؤلف

بعض منشورات

ومع الانسان ذلك الجهول الكسيس كاريل

١٠٠ الثقافة الغربية في رعاية الشرق

الاوسط ترجمة الدكتور عمرفروخ

عدد الله أنس الطباع ٢٠٠ الشعراء الاعلام

١٠٠ قهقهة الباطل وقصص اخرى اميل خليل بيدس

١٠٠ الحُوَّارِج فِي الاسلام عمر ابو النصر

١٠٠ مدرسة الغرام ترجمة عمر أبو النصر

١٠٠ اميركي في البلاد العربية « « « «

١٠٠ ِ لبنان في عهدالرئيس شمعون عبد الرحمن الحص إقرأ دامًا

كتاب الأهدوال

سيد النصة البوليسية والمغامرات

يصدر عن :

## مكتبة المعارف في بيروت

١ ـ أنا القضاء میکی سببلن

۲ – مسدسی سریع ٣ - المنتقــم

ع \_ القاتل الكبير

ه - الانسان الوحش (عدد متاز) لاميل زولا

دان کوشمان ٦ \_ دع.الوصاص بلعلع

٧ – الماردة میکی سبیلن

بيل بيلنجز ٨ \_ الجنة المذهبة

 ه – الطريق المرعب ل. فورمان

١٠ ـ تريزا (عدد متاز) لاميل زولا

١١ – وادي الموت لوك شورت

جيمس هادلي شيز ١٢ - الاكمة القاتلة

وبذلك نكون انتهت مجموعة سنة ١٩٥٣ من كتاب الأهوال

مسترة كانت الانطباعة الفنية اعمــــق واقوى . ولكنه امتياز مين امتيازات القاص ان مختار طريقته الخاصة ان تأتُّي آ اطونوف الفني لا محل له ضمن إطار الوَّاقعية الاشتراكية. و في الوقت نفسه يتعين على القاص فيما هو يصف مجرى الحياة العام من خلال مظاهره الثانوية ، ان لا يسمح لنفسه بالانحراف عن الموضوعات الرئدسية ، عن الفكرات الشاملة التي يتميز بها عصره ، وإلا وجد نفسه متخلفاً عن ركب التطور الاجتماعي . وغة اخطار اخرى تعترض سسل المشتغل بكتابة القصة القصيرة ، وهي منعكسة الى حــد ما في هُذه المجموعة . فقصة « ملازم ثان ِ ايضـــاً » ليوري تينيانوف ــ وهي قطعة ادبية بارعة ــ تعالج الماضي على نحو وهمي جمالي اكثر مما تعالجه على ضوء قوانين التاريخ الموضوعية . ومثل هذه المسحة من الجالية المنفعلة 'تلمس في عدد من قصص الكاتب الموهـوب قسطنطين كتبت سنة ١٩٤٩ ـ يقع القارىء على كلام طويل يدور حول صورة ناصلة الالوان قمثل غاريبالدي ، ووصف متمهل بطيء لدراسة المؤلف لمعض الزهرات المجففة تحت زجاجة مكرة، وشيء من الفلسفة الخلافية من مثل قوله : « إن سحر الحياة لا يكمن في توقع المستقبل والاستمتاع بالحاضر، بـل يكمن جزئياً في ذكريات المرء ايضاً .» ومن حق القاريء ان يتساءل عن مهمة هذه البضاعة التي تقرب ان تكون من سقط المتاع في قصة وقفها صاحبها على جمال الطبيعة الروسية ?

ومبزة ثانية تتكشف عنها الاقصوصة الروسية الحديثة هي تصويرها لضروب النزاع والصراع. وليس في عصرنا اعظم من الصراع

> بين القديم والجديد ، بين الرجعية الاقصوصة الروسية المعاصرةتضع توكيداً شديداً على تفسخ النظم العتيقة ، وولادة عهد جديـد في تاريخ العلاقات الاجتماعية. وهذا ما تراه في « الافعوان » لألكسي تولستوى ، و « الفقر والـ اثراء » لفاديبيف ، و ﴿ النسيبِ البعيد »

> > لجيرازيوفا ، وغيرها .



منير البعلبكي



كتب المعرّب مستأذناً المؤلف بنقل مسرحيته الى العربية، فكان بما قاله: « ان مسرحيتك « العادلون » لم تكتب لكم انتم الفونسيين فحسب، بل كتبت الحميع، وخاصة لنا نحن العرب. ولئن كان القارىء الفونسي يعجب بها ويتأملها ويتعمقها، فان العربي الاشتراكي الثوري، يعيش العربي الاشتراكي الثوري، يعيش العربة، نعاني الآن الفترة الحاسمة من العروبة، نعاني الآن الفترة الحاسمة من تاريخنا الحديث، فترة البعث الحقيقي...

... فاسمح لى يا سيدي ، ان انقل الى العربية هذه المسرحية، التي تلامس من قريب جميع مشاكلنا ، فردية كانت ام اجتاعة ... »

وقد أذن الأديب الفرنسي الكبير، للمعرّب بنقل المسرحية ، وكان ابرز ما جاء في جوابه :

« . . . سوف اكون سعيداً حمّاً . ، اذا استطاعت مسرحيتي « العادلون »، ان 'تبلغ العالم العربي ، الذي ولدت

فيه ، العواطف التي تربطني به في عالم الحرية . . . »

## . البير كامو Albert Camus

ولد كامو في ٧ تشرين الثاني ١٩١٣ في مدينة موندوفي بالجزائر • وكانت اسرته من الطبقة العاملة • وقد ابدى منذ حداثة سنه ، اجتهادا عجيباً ، فأعطى منحاً مالية اتاحت له ان يتلبع دراسته الثانوية والعليا • ومن اجل ان يكسب فكان بائع لوازم سيارات ، وخبيراً بالاحوال الجوية ، وموظفاً في الشرطة في الوقت نعمه الذي كان عارس فيه الرياضة ، الى ان حصل على ليسانس الآداب ، ودبلوم الدراسات العليا . على ان كامو اظهر ميلا شديداً الى المسرح ، فأسس فرقة مسرحية ، مثلت كثيراً من الروائع ، وكان دور ايغان .

تم مارس الكاتب الفرنسي الصحافة في الجزائز وفي باريس قبيل الحرب الثانية . وبقد تحرير فرنسا ، كان رئيساً لتحرير حريدة « كومبا » لسان حال حركة المقاومة الفرنسية التي كان منتمياً اليها اثناء الاحتلال الالماني . وقد الف عمام ١٩٤١ رواية اثارت اهتمام

الاوساط الادبية في العالم كله، هيرواية «الغريب» دراسة فلسفية بعنوان التجترا دراسة فلسفية بعنوان التجارفة سيزيف » L'Etranger Le Mythe de Sisyphe ثم ظهرت له عام ٣ ٤ ٩ ١ مسرحيا «سوء تفاهم» لو كاليجولا الله الما وكاليجولا الله وكاليجولا الما وايته «الطاعون » ١٩٤٧ فكانت حدثاً هاماً كرس نهائياً الكاتب الشاب ، ادبياً عالمياً وزعيماً غير منازع للجيل الجديد من ادباء فرنسا الما « العادلون » « Les Justes » التي نقدمها اليوم ، فقد احرجت على المسرح المرة الاولى عام ٩ ٤ ٩ ١ بياريس ، وتعد ابلغ شاهد على نزعة المؤلف الالتزامية في الادب .

هذا وقد قدم كامو لمسرحيته بماءيلي – « في شاط عام ه . ٩ ، نظم جماعة في موسكو ، ينتمون الى الحزب الاشتراكي الثوري مؤامرة للقضاء على الدوق الكبير سيرج،عم القيصر . وهذه المؤامرة وما لابسها من ظروف تؤلف موضوع «العادلون» • وبالرغم من غرابة بعضمواقف المسرحية وبعدها عن المألوف، فانها لا تمدو ان تكون تاريخية. لقد وجد جميم اشخاصها حقاً ، وتصرفوا كيا صورتهم في مسرحيتي . وأنما حاولتان أجمل امرآ محنمل الوقوع ، ما كان حقيقياً بالفعل . وقد احتفظت باسم كاليابيف علي حقيقته ؛ لا مذافع من قصور الخيال، وانما احتراماً واعجاباً برجالونساء لم يستطيعوا في اقسى مهاتهم أن يشفوا من ضعف قَلْهُمُ الانساني . ولا رّببان تقدماً كبيراً قد احرز منذ ذلك، واصبح الحقد الذي كانتهذهاانفوس الفريدة ترزح تحته كأنما هو عذابلا يحتمل،مذهباً مأنوساً ومريحاً . فأحرى بنا اذن ، ان نستعيد ذكري هذه الاطباف العظام، وتمردهم العادل، واحائهم المسر، والجهود غير المحدودة التيبذلوها ليسجموا مع الجريمة \_ وهكذا ندرك اين من



## اشخاص المسرحية

دورا دولبوت الدوقة الكبيرة إيفان كالياييف .

الملهب: بـ « بوريا ) ألكسي فوانوف سكوراتوف فوكا الحارس

الملقب: بـ « يانك » ستيبان فيدوروف بوريس أننكوف الملقب: بـ « بوريا » ألكسي فوانوف

الفصل الأول

منزل الارهابين صاحاً.

( يرفع السنار في السكون ، أننكوف ودورا جامدان على خشبة المسرح. يطرق الباب طرقاً خاصاً ، مرة واحدة . تحاول دورا الكلام فيوقفها أننكوفباشارة منه يسمع الطرق مرتين، دقة إثر دقة ) .

اننكوف : ها هو (يحرج . تظـــل دورا جامدة تبتظر . يمود أننكوف مع ستيبان ممسكا بكتفه ) : ها هو ! هوذا ستمان .

دورا (تتجـــه محو ستيمان وتمسك بيده ) : ستيمان ! يا للمحادة !

ستيبان – صاح الحير يا دورا .

دورا (تتأمله) – سنوات ثلات تنصرم .

ستيبان – نعم، سنوات ثلان ، كدن ألحق بكم ، يوم اوقفوني.

دورا – لقد كنا في انتظارك والزمن يمضي وقاي يزداد انقباضً حتى بتنا لا مجرؤ على ان نتبادل النظر .

اننكوف -- اضطرونا الى تغيير المنزل موتة اخرى .

ستيبان ــ أعلم ذلك . دورا ــ وهنالك يا ستيبان ? ستيبان ــ هنالك ? دورا ــ المعتقل !

ستيبان – من الممكن الافلات منه. اننكوف – اجل ، لقد سرونا عندما علمنــا

انك استطعت بلوغ سويسرا . ستيبان – ولكن سويسرا ممتقـل آخر يا بوريا (\*)

اننكوف - ماذا تقول ? انهم احرار هناك على الاقل .

ستيبان –ان الحرية لمعتقل ، ما دام تمةانسان واحد مستعبداً في الارض. كنت حراً ولم اكف عن التفكير بروسيا وعبيدها .

( يخيم الصمت )

اننكوف ــ اني سميد يا ستيبان بان يوفدك الحزب الينا .

ستيبان – كان لا بــد من ذلك ، كنت اختنق . ها قــد حان اخيراً وقت العمل ، العمل ... ( ينظر الى اننكوف ) سنقتله ? ألس كذلك ?

اننكوف – بكل تأكيد .

ستيبان - سنقتل هذا السفاح . انت الزعيم يا بوريا وسأطيعك .

اننكُوف – انني غني عن وعدك . كانا هنا الخوق .

ستيبان – لا بد من التنظيم ، لقد ادر كن ذلك في المعتمل . ان الحزب الاشتراكي الثوري يحتــــاج الى تنظيم . سنقضي على الدوق الكدير وسنصرع الطغيان اذا كنا منظمين .

دوراً ( تمثي نحوه ) -- اجلس يا ستيبان ، لا بد انك تعب بعد هذه الرحلة الطويلة .

ستيان – لىت ابدأ تعبأ . ( صمت . تذهب دورا لتجاس )

(\*) بوريا : لقب اننكوف .

انذكوف – اجل. ستملم روسيا كالها ان الدوق الكبير سيرج قد اعدم بقنبلة فرقة الفدائيين التابعية العزب الاشتراكي الثوري حتى نعجل بتحرير الشعب الروسي. وسيملم البلاط الامبراطوري ايضاً باننا عزمنا على ممارسة الارهاب حتى تعاد للارض الى الشعب. اجل، اجل، كل شيء مهيأ يا ستمان! لقد ازفت الساعة.

ستيبان – ما يتوجب علي ان اعمل ? انكوف – اما الآن فستحل محل شويتزر الذي كان بممل مع دورا .

ستيبان ــوهل قتل شويتزر?

اننكوف - اجل .

ستيبان – وكيف ?

دورا – من جراء حادت ( ينظر ستيباني الى دورا ، فنفض الطرف .

ستيبان – وبعد ذلك .

اننكرف – سنرى فيا بعد . عليك ان تستعد لأن تحل مكاننا في الوقت المناسب ، ولتبقي على الاتصال بيننا وبين اللجنة المركزية .

ستيبان – من هم رفاقنا ?

اننكوف - لقــد اجتمعت بفوانوف في سويسرا . وانا واثق منه رغم حداثة سنه . الا انك لا تعرف بانك .

ستيمان \_ يانك ?

اننكوف - كالياييف (\*) . ونحن ندعوه بالشاعر ايضاً .

عر أيت. ستيبان – ليس هذا لقبأ لارهابي .

اننكوف ( ضاحكا ). - أما يانك فيمتقد المكس ، فهو يرى ان الشمر ثوري .

ستيبان – لا ثوري الا القنابل ( فترة صمت ) اتعتقدين يا دورا بانني قادر على مساعدتك ? دورا – ولملا?حذار فقط من كسرالانبوب

( \* ) كالياييف: النَّم يانك الاصلي .



## الهدّاء إلى لفرائية في لعرب في كلّ مكان "المعرّب"

سٹیباٹ – واذا ''کسر ? دورا – هکذا قفی شویتزر ( برهة ) لماذا تبتسم یا سٹیبان ? ۰

> ستيبا*ن –* انا ابتسم ? دورا – أجل .

ستيبان ُ هذا ما يتفق لي احياناً. ( تمر برهة يبدو فيها ستيبان مفكراً ) هل تكفي قذيفة واحدة لنسف هذا البيت يا دورا ?

دورا – قنبلة واحدة لا تكفي ، غير انهــا تنزل به اضراراً .

ستيبان ــ واذا اردنا نسف موسكو باجمها، فكم قنبلة نحتاج ?

اننكوف ــ هل جننت ? وما الذي تقصده ? ستيبان ــ لا شيء .

(يقرع الباب مرة واحدة ، فيصيخون السمع منتظرين . ثم يقرع مرتين متناليتين ، فيخرج النكوف الى الدهايز ويعود بصحبة فوانوف \* ) فوانوف – هذا انت يا ستيبان ?

ستيبان – عم صباحاً يا فو انوف .

( يتصافحان . يذهب فوانوف الى دورا ويعانقها )

اننكوف - هل تم كل شيء على ما يرام يا الكسى ?

فوانو ف - أجل.

اننكوف - هل درست المسافة بين القصر والمسرج ?

فوانوف— بل استطيع ان ارسها في الحال. انظر (يرسم)منعطفات، طرق ضيقة، انقاض... وستمر العربة تحت نوافذنا.

اننكوف - وماذا تعني بهذين الصليبين ? فوانوف - ميدان صغير تخب فيه الحيول ، والمسرح الذي تقف عنده العربة . انهما في رأيي افضل الامكنة .

اننكوف – اعطنيها !

ستيبان – والخبرون والعيون 🤅

' فوانوف – ( متردداً ) انهم كثيرون . ستيبان – وهل يؤثرون فيك ?

فوانوف - انهم لا يبعثون على الارتياح. اننكوف - لا تقلق، فما من احد يرتاح لهم. فوانوف - انا لا أخثى شيئاً ، بل كل ما في الامر انني لم اعتد الكذب.

ستيبانَ ﴿ ان الجميع بكذبون ، وإنما نحن بحاجة الى ان تخترف الكذب!

فوانوف -- ليس هذا بَالامر اليسير . فعندما

(\*) الكسي فوانوف .

كنت طالباً، كان رفاقي يسخرون مني لأني لم اكن اعرف المداهنة والرياء . لقد كنت اقول ما اعتقد ، وقد انتهى بي الامر الى طردي من الجامعة .

ستيبان – ولم ?

فوانوف - سألني الاستاذ في اثناء درس من دروس التماريخ كيف شيد بطرس الاكبر بتروغراد .

ستيبان – ونعم السؤال !

فوانوف – بل نعم الجواب! فلقد اجبته ، إنما شيدهًا بالدم والسوط! فكان ان طردوني . ستيبان – وبعدها ?.:

فوانوف - تيقنت من أنه لا يكفي ان نفضح الظلم، بل لا بد من ان نهب حياتنا لمحاربته. واليوم اراني جد سعيد .

( يقرع الباب: دُقَتَانَ ثُم دَقَةَ ، تَهُب دُورًا. ) اننكوف – انه يانك .

ستيبان – ليست هذه بالاشارة المصطلح عليها. انذكوف – لقد قصد يانك الى الدعـــــابة بتغييرها ، فله اشارته الخاصة .

ريهز ستيبان كنفيه . تسمع دورا وهي تذكل في الدهايز ، ثم تدخل بصحبة كالياييف وهمـــا متشابكا الذراءين . كاليابيف يضحك . )

دورا ــ يانك ، هوذا ستيبان الذي جـــاء يخلف شويتزر .

كاليابيف – اهلًا وسهلًا ايها الاخ . ستيمان – شكراً .

( بجلس كالباييف ودورا قبالة الآخرين . ) اننكوف – هل انت متأكد يا يانك من العربة ?

كالياييف – أجل ، لقد رأيتها مرتين متأنياً. فلتظهر بالافق وسأعرفها ولوكانت بين الف! لقد سجلت جميع دقائقها بالتفصيل ، فأن مصاحها اليساري مثلا فيه صدع .

فوانوف – والعيون والخبرون ?

كالياييف – امواجهم لا تنفد ، غير اننا اصدقاء وهم يشترون مني سجاير . ( يضحك . ) اننكوف – هل أكد « بافل » المعلومات ? كالياييف – سيذهب الدوق الكبير في هذا الاسوع الى المسرح ، وسيستوثق بافل بعد برهة وجيرة من يوم خروجه بالذات ، وعندها ينقل الحبر اليقين الى البواب . ( يلتقت نحو دورا . ،

دورا - (تنظر اليه.) لقد بعد عهدك ببيع السلع وذرع الشوارع منادياً ، أليس كذلك ? ها قد اصبحت سيداً كبيراً . ما الجلك ! ألست متأسفاً على فروتك ?

كالياييف \_ (يضحك .) بلى ، لقد كنت فخوراً بها حقاً .(يلتفت نحو ستيبان واننكوف) لقبد أمضيت شهرين وأنا أراقب بائمي السلع ، واكثر من شهور وانا أتمرن وحيداً في غرفتي الصغيرة . ولم نخسامر زملائي الشكوك في ، إذ كانوا يقولون : « إنه وافر الهمة بادي النشاط، بل ان في استطاعته ان بيسع حتى خيول القيصر » وكانوا بدورهم يحاولون محاكاتي .

دوراً – وطبعاً كان هذا يضحكك .

كاليابيف - إنك تعلمين جيداً ان ليس باستطاعتي الامتناع عن الضحك ، فهذه الحياة المتنكرة ، وهذا الطراز من العيش الجديد . . جيمها كانت تلهيني وتسايني .

دورا - أما انا فلا احب التنكر والتخفي ( تشير الى ثوبها البالي ) وهذه الحرق الانيقة! كان بمقدور بوريا ان يجد لي غيرها ، هل انا مثلة ? ان قلى لبسيط .

كاليابيف \_ ( يضحك ) ما اجملك في ثوبك هــــذا !

دورا – جمية اكم اكون سعيدة ، لو انني جمية حقاً ، ولكن علينـــا ان لا نفكر في امر الجمال .

كاليابيف - ولم لا ? ان لفي عينيك كآبة دائمة ، بدلاً من ان تكوني فرحة مرحة ؛ فالعزة والفخار يجب ان يملأا قلبك ، ما دام الجمال موجوداً، والفرح يملأ الدنيا الافيالامكنة الهادئة حيث كان قلى يتمناك … »

دورا- (مبتسمة) « تنسمت صيفاً ابديا...» كالياييف – إي دورا ١ لا زلت تذكرين هذه الابيات ? أتبتسمين ? ما أسمدني ...

ستيبان (يقاطعه) إنا نهدر وقتنا . أعتقد ان من الواجب ان نخبر البواب،أليس كذلك ؟ (ينظر اليه كاليابيف عجباً .)

( یخرج کل من جهة ویسیر ستیبان نحو اننکوف بخطی ثابتة )

ستيبًان ــ اريد ان اقذف انا القنبلة .

اننكوف – لا يا ستيبان ، فقد سبق لنــــا وعينا القاذفين .

ستيبان ـــ ارجوك يا بوريا ، فأنت تعرف م

يعني ذلك بالنسبة الي .

اننكوف – قلت لك ان تقذفها! فالنظام هو النظام . وأنا ايضاً لن اقذفها وسأنتظر هنا . ان نظامنا لقاس با ستسان .

ستيمان – ومن سيقذف القنملة الاولى ? كالياييف – أنا . وسيقذف فوانوف الثانية ستسان - انت ?

كالياييف - أتمجب من ذلك ? فلست أذن واثقاً مني ا

ستيبآن -- لا بد من ممارسة القذف اولاً . كالياييف - من مارسة القذف ?! انك لتمرف جيداً انه لا بمكن قذفها الا مرة واحدة، ثم . . . لم يسبق لأحد ان قذفها مرتين قط في حياته .

ستيبان ــ لا بد من يد حازمة وصائبة . كاليايف - ( ماداً يده ) انظر اليها. أتعتقد بأنها ستضطرب ? ( يشيح ستيبان بوجهه ) انها لن ترتعش ابدآ . ماذا اقول ? أيكون الطاغية امامي واتردد ? كيف لك ان تشك بذلك ? حتى ولو ان يدي ارتعشت ، فلن اعدم وسيلة اقضى بها على الدوق الكبير بالتأكيد .

اننكوف ـــ وما هي ?

كالياييف – ان ارمي بنفسي تحت سنــابك

( يهز ستيبان كتفيه ويذهب ليجلس بعيداً ) النكوف – ليست هذه الاعمال ضرورية ، فان المنظمة بحاجة اليك، وعليكان تصون:فسك. كاليابيف ــ سأطيعك يا بوريا ! يا له منشرف عظيم 1 أي شرف هذا الذي سأكون به خليقاً ! انتكوف – ستكون انت في الشـــار ع يا ستيبان ، في حين يرصد يانك المربة والكسى يراقبها . عليك ان تمر بانتظام امام نوافذنا ، وسنصطلح عسلي اشارة ما . واما دورا وانا فسنرقب هنا اللحظة التي فيها يعلو النداء.، فان كان لنا بعض الحظ ، فسنقضى على الدوق الكبير . كالياييف- – ( بحماسة ظـــاهرة ) : أجل سأقضى عليه! يا لسعادتي ان يحجت في القضاء عليه! ليس الدوق الكبير شبئاً مها . لا بد من تحطيم الرؤوس العليا 1

اننكوف ـ فلنبدأ بالدوق الكبير وبعــــد ذلك ...

كالياييف ــ إي بوريا ، وان فشلنا ، فلا بد من محاكاة المابانين .

اننكوف ــ افصح ، ماذا تريد ان تقول ? كالياييف – ان اليابائيين، ماكانوا يستسلمون اثناه الحرب ، بل كانوا ينتحرون .

اننكوف – لا ، لا تفكر بالاقتحار . كاليابيف - م إذن ?

اننكوف -- بالارهاب من جديد ستيبان - ( يتكلم من صدر القاعة ) يجب ان يحـــب الانسان نفسه كثيراً ، حتى يرضى بالانتحار ملاذاً ، اما الثوري ، الثوري الحقيقي

كالياييف ( ملتفتاً بحدة ) : الثوري الحقيقي? أي سوء قمت به حتى تعاملني هذه المعاملة ?

ستيبان ــ اني لا احب الذين ينخرطون في الثورة لأنهم سنموا حياتهم الرتببة .

اننكوف – ستيان ا

فلا يستطيع أن يحب نفسه أبدأ .

ستيبان ــ ( يقف ويتجه نحوهما ) : أجل ، انني فظ شرس. غير انني لا ارضي ان يتخذا لحقد وسيلة للهو والعبث . لم نجتمع هنا لنتبادل الاعجاب والمديح ، وانما نحن هنا للنجاح في مهمتنا .

كالياييف ــ ( بتؤدة ) : لم تعيرني وتهينني ? ومن ذا الذي حدثك عن سأمى ?

ستيبان - لا ادري ، فأنت تغير الاشارات المتفق عليها ؛ وانت تحب تمثيل بائع السلع ؛ بل انت تشد الشمر وتريد ان ترمى بنفسك تحت سنابك الخيل ؛ وأخبراً تحاضر عن الانتحار ... ( ينظر اليه • ) انني لست واثقاً منك .

كالياييف - ( متالكاً نفه ) : انك لا تعرفني يا آخي - فأنا احب الحياة ؛ وإنا لست ضجراً ، وإنما دخلت الثورة لأنني احب الحياة . ستيمان - إما إنا فلا أحب الحماة ، بل المدل الذي هرفوق الحياة

كالياييف - (بجهد ظاهر) : كل يخدم العدل حسب استطاعته ، وعليك ان تقبل بان نكون متازين مختلفين ؛ علينا ان نتحاب ، ان كان ذلك في مقدورنا •

ستيبان - لسنا بقادرين على الحب

كالياييف -- ( منفجراً ) : وما الذي تفعله بيننا اذن ?

ستيبان – انا بينكم لأقضى على رجل . انا لست هنا لأحبه واجله واشيد باختلافه عني . كالياييف - ( بحدة بالغة ) : لن تقضى عايه بمفردك ، ولا باسم لا ثبيء ، ستقضي عليه معنــــا وباسم الشعب الروسي ، وهذا هو تبريرك! ستيبان ــ ( دون ان يغير لهجتة ) : لست بحاجة الى هذا التبرير، فلقد 'بررت في ليلة واحدة

والى الابد مند ثلاثة اعوام في المعتقل . ولن انحمل ان ...

اننكوف – كفي ! هل انتم مجـــانين ? أتذكرون من نحن ? إنما نحن اخوة ، اندمحنا

وانحدنا واتحمنا صفأ واحدآ للقضاء على الطنساة وتحرير البلاد! فاف قتلنا ، قتلنا مماً ، وما من شيء يستطيع الله يفرق بيندا . ( صمت . ينظر اليهم • ) عمسال يا ستيبان وانصطلح عسلي الاشارات . . . ( يخرج ستيبان ) ( لكاليابيف) اما انت فلا بأس عليك . لقد تألم ستيمان كثيراً وسأحدثه . . .

كالياييف (شديد الشحوب ) : لقد اهانني يا بوريا .

( تدخل دورا )

دورا – ( تلحظ كاليابيف ) : ماذا دها كم? اننكوف – لا شيء

( یخرج اننکوف )

دورا – ( لكاليابيف ) : قل ماذا دهاك ? كالياييف – ما ان تعارفنا حتى اصطدمنا ، فهو لا يحبني .

( تذهب دورا وتجلس صامته ، برهة ) سعيدآ بلا شك عندما ننتهي من مهمتنا، فلاتحزن. كالياييف – بل انا حزين ، وانا احتاج الى محبتكم جميعاً . الهد نخليت عن كل شيء لأجل هذه المنظمة ، فكيف لي أن احتمل صدود آخوتي عنى ? تمر بي فترات اعتقد خلالها انهملا يفهمونني، أهى خطيئتي ? انا اعرف اني مرتبك ويعسر على بلوغ هدفي ، اعرف ذلك . . .

دورا – كلهم يحبونك ويفهمونك ، ولكن ستيبان يختلف عنهم .

كالياييف - نعم ، اعرف ما الذي يفكر به ستيبان ، فقد كان شويتزر يقول ذلك من قبل : « لقد بالغ في الغرابة حتى بعد غن صفــات الثوري ٠ » بودي لو افهمهم انني است غريباً ولا خارقاً للمادة ، انهم يجدونفي مساَّمن جنون، ويرونني كثير العفوية، مع انني اعتقد مثلهم بالمبدأ، وعلى غرارهماريد ان اضحي بنفسى . وانا ايضاً استطيُّم ان اكون ماهراً ، صموتاً ، مدارياً ، ناجِماً ! ولكن الحياة ما انفكت تظهر لي آية في الروعة والجمال . احب السعادة ، احب الجمال! من أجل هذا أحقد على الطغيان ، كيف أفسر لهم ذلك ? الثورة ? بكل تأكيد، ولكن الثورة من أجل الحياة ، من أجل أعطاء الحياة حظاً رنصيباً بل ملاذأ احيراً . . . اتفهمين ?

دورا – ( باندفاع ) : أجل ... ( بعد برهةمن الصمت ، بصوت حافت) ومع ذاك ترانا سننثر الموت ذات اليمين وذات الشمال .

كاليابيف – من محن ٠٠٠ ? آه ، تريدين ان تقولي ٠٠٠ كلا ليس الامر سواء آه، لا ، لا ،

ليس الامر سواء.ثم اننا نقتل لننيعالماً لن َيقتل فيه انسان،بعد على الاطلاق ! نحن نرخىبان نكون مجرمين ، كيا تمتليء الارض بالابرياء

دورا – وان لم يتحقق ذلك ?

كاليابيف – دعك من هـذا الكلام، فأنت تعلمين تمامـاً ان ذلك لا بد من تحقيقه، وإلا فسيكون ستببان على حق آ نذاك ، وعندها لا بد من ان نبصق في وجه الجمال

دورا -- انا اقدم منك عهداً في المنظمة،واعلم ان ليس هناك منامر سهل، غير ان لديكالايمان ونحن جميعاً بحاجة الى هذا الايمان

كاليابيف – الايمان ? لا ، لا ! لم يعرفه الا واحد على الأرض

دورا - بل لك من قوة روحك ما يدفعك الى اقصاء كل عمير لتبلغ غاياتك القصوى وإلا، قل لي بربك ، لم طلبت القاء القنبلة الاولى ?

كاليابيف - أمن الممكن ان نتكل عـــن ألعمل الارهابيدون ان نسهم فيه بألفعل ? دورا - لا

كاليابيف ــ إذن ، لا بد من ان نكون في الطلمة .

كاليابيف – تأكدي تماماً يا دورا بأنني منذ عام وانا لا افكر بشي، غير هذا ، فانما عشت حق الآن من اجلهذه اللحظة الاخيرة واعلم الآن، انني ارغب في الهلاك هناك، الىجانب الدوق الكبير. ان لى امنية وحيدة: ان أهرق دمي حتى آخر نقطة، او احترق دفعة واحدة في لهيب الانفجار ، والا اخلف ورائي شيئاً على الاطلاق . اتفهمين الآن لم طلبت القذيفة ? ان الموت في سميل الفكرة ، لم طلبت القذيفة أو تعيدة للسمو الى صعيد الفكرة ، ان هو الا الطريقة الوحيت له للسمو الى صعيد الفكرة ، ان هو الا تبريزا الوحيد !

دورا - وانا كذلك ارغب في موت كهذا كالياييف - اجل ، انها لسمادة ترنجى . اي دورا ، انني اتقلب احياناً على فراشي القش ، فراش باثع السلع ، فتقض مضجعي فكرة : لقد جعلوا منا مجرمين . ولكنني افكر في الوقت نفسه بأنني سأموت ، فيهذأ قلي آنذاك ، وعندها اضحك ، وانام ملء جفوني كالطفل الصفير .

دورا - اي يانك ، ونعم المصير ، القتل ثم الموت فورأشي، جميل. ولكنهناك في رأبي سعادة

« إِن الموت في سبيل الفكرة إِن هو إِلا الطريقة الوحيدة السمو ألى صعيد الفكرة ، إِن هو إِلا تبريرنا الوحيد . »

البير كامو

اعظم ( ينظر كاليابيف اليها برهة فتغفي ببصرها): المشنقة .

كالياييف ( بحماس ظاهر ) - لقد فكرت في ذلك . أن الموت في اثناه الاغتيال يترك شيئًا غير ناجز . وعلى المكس من ذلك، فان بين الاغتيال والمشقة دهراً بكامله، لعله خلود الانسان الاوحد. دورا ( بصوت ملح ، آخذة بيديه ) - انها الفكرة التي لا بد وان تعينك في محنتك . فنحن ندفم اكثر مما نحن مدينون به .

كاليابيف – وما تقصدين من ذلك ?

دورا – اننا مجبرون علىالفتل، أليس كذلك? وهكذا نرتفي ان نضحي بمحياة ، وحياة واحدة فحسب .

كالياييف – نعم .

الله المنتقة ، فهذا يعني النا نهب حياتنا ونمشي بعدها الى المشنقة ، فهذا يعني اننا نهب حياتنا مرتين : إنا ندفع اكثر مما نحن مدينون به . كاليابيف – أجل ، هذا يعني بذل الحياة مرتين . شكراً لك يا دورا . وهكذا ليس لأحد ان يلومنا على امر ما . لقد و ثقت الان مسن نفسي . (صمت . ) ما بك يا دورا لا تنبين بحرف ?

دوراً بودي لو اساعدك ايضاً، إلا انني... كاليايف – إلا انك ?

دورا – لا ، انا مجنونة ...

كاليابيف – أنحترسين مني ?

كالباييف – بل احب معاب الامور. تكلمي، ان كنت مكرماً لديك .

دورا (تنظر اليه .) – أعرفك ، اعرف الك شجاع ، وهذا ما يقلقني . انك لتضحك وتلتب حاساً ؛ بل انك لتمدو نحو التضحيف وانت مفهم بالحمية . ولكن ، لا بد من الحروج من هذا الحلم بمد ساعات قلائل ، ولا بد عندها من العمل . ولكن قد يكون من الجير ان نستبق الحديث عن هيذه الامور ... لتجنب

المفاجئات والحور ...

كاليابيف – لن تخور قواي . افصحي، الصحي، الصحيع عا تريدين .

دورا – التآم ، الارهاب ، المشنقة ، الموت مرتين ، كلما امور في في غاية السهولة ، وان قابك الكبير لينسع لها ولكن الصفوف الامامية ... (تسكت فجأة وتنظر اليه ، وهمي تبدو مترددة.) لا بد ان تراه في الصفوف الامامية ...

كاليابيف – من ذا الذي سأرى ? دورا – الدوق الكبير . كاليابيف – لحظة على الاكثر .

دورا - اجل ، بانك ، انها لجِظة قصيرة تراه فيها ! اوه بانك ! لا بد ان تعرف ، ولا بد ليمن تحذيرك ! ان الانسان هو الانسان... وقد يكون للدوق الكبير عينان عطوفان ... ستراه يحك اذنه ، او يبتسم جذلاً طروباً . ومن يدري ? فقد يكون في وجهه آثار جرح من موسى حلاقة ... واذا ما نظر اليك في تلك اللحظة ?

كالياييف – ليس هو الذي اقتل ،وانمـــا اقتل الطغيان .

دورا – بكل تأكيد ، بكل تأكيد ، يجب يقضى على الطغيان . سوف اهي القديفة ، واذ اختم الانبوب، فياحرج اللحظات، عندما تتوتر الاعصاب ، ان يصعب على قلي مع ذلك ان يستشمر سعادة غريبة . على اني لا اعرف الدوق الكبير ولو انه كان في ذلك الوقت جالـاً امامي ، لكان الامر أصعب من ذلك . اما انت فستراه يا بانك ، ستراه عن كثب . . .

كالياييف – لن اراه …

دررا – وكيف ذلك? وهل ستغمض عينيك؟ كاليابيف– لا ، ولكن بعون الله ، سيمتلي، قلي حقداً في اللحطة المناسبة ، فيعدني

( يقرع البـــاب دقة واحدة فيتسمران .. يدخل فوانوف وستيبان . تسمع اصوات في الدهليز .. يدخل اننكوف .)

دورا (بصوت اصم) -أجل. (تخرح متناقلة) كالياييف (ينظر اليما وهي حارجة .. يلتفت نحو ستيان وبصوت عذب) – سأقفي عليه ، بفرح!

**\_ ست\_ار** \_

## الفصل الثاني

### مساء اليوم التالي . المكان نفسه

( يظهر اننكوف مطلًا من النافذة ودورا واقفة قرب الطاولة . )

انتكوف — انهم في اماكنهم. ها هو ستيبان يشمل لفافة التبـغ .

دورا - ومتى سيمر الدوق الكبير ?

اننكوف – بين لحظة واخرى . انصتي ، يخيل الي انها عربة الدوق ، كلا .

دورا – إجلس وكن صبوراً . اننكوف – والقنابل ?

دورا – قلت لك اجلس ، فلا يمكننا ان نفعل بعد الان شيئاً .

اننكوف – بلي ، ان نغبطهم .

دورا – إنما مكانك هنا بيننا ؛ انك الرعيم يا بوريا .

اننكوف – انني الرعيم ، الا ان يانك يفضلني كثيراً ، وهو الذي قد ...

دورا ً بل نحن معرضون جميعاً للخطر ، سواء من يلقي القنبلة او لا يلقيها .

اننكوف – الخطر آخر الامر هو نفسه . غير ان يانك وألكسي هما الآن في خطوط النار . واعرف ان من واجبي ألا اكون ممها. ومع ذلك ، فاني اخشى احيانا ان ارتضي دوري بسهولة مبالغ فيها . وبعد فان من اليسير ان بحبر المرء على الا يقذف القنبلة .

دورا – وكيف ذلك ? ان المهم هو `ان تقوم بواجبك وان تمضي فيه حتى النهاية .

اننكوف – ما اشد هدو اك ا

دورا — ما انا جهادئة ، بل خائفة ؛ ها قد مضى علي ثلاث سنوات وانا اعمل ممكم ، وسنتان وانا اعد القنابل . لقد أنفذت كل شيء ، واعتقد اننى لم انس شيئاً .

اننكوف – بكل تأكيد يا دورا .

دورا – وها أنذا منذ ثلاث سنوات خائفة، هذا الضرب من الحوف الذي لا يكاد يتركك قبيل النوم، حتى يلقاك عند الصباح طرياً نضيراً. فقد كان علي اذن ان اعتاده. لقد تعلمت ان اكون هادئة الاعصاب، اذ يسيطر علي الحوف المد السيطرة. ولا شيء في ذلك يدعو حقاً للفخر.

انتكوف – بل كوني فخوراً حقاً · اما انا فلم اسيطر على شيء في نفسي اطلاقاً . اتعلمين يا دورا اننى آسف على الايام الخوالي ، والحياة

الحلابة والنساء ? اجـــل كنت احب النساء ، والمخروة، وتلك الليالي التي لم يكن لها من آخر. دورًا ــ لقد حزرتذلك يابوريـــا ، ولذا تراني احبك هذا ألحب ، فقلبك لم يمت ، وهو ان تاق الى المتمة فذلك خير من هذا الصمت الرهيب الذي يحل احياناً مكان الصراخ .

اننكوف ــ ماذا تعنين بذلك ? أأنت ... ? ان هذا غير ممكن ?

دورا - اسم ( تنتصب دورا فجأة . صوت عربة، ثم يسود الصمت) كلا ، انه ليس هو . ان قلمي يخفق ! أترى الي كيف لم اتقن بعد شيئاً ? اننكوف ( يطل من النافذة ) - انتهي الى ستيبان فهو يشير بيده ، انه هو بكل تأكيد . ( وبالفعل يسمع سير عربة من بعيد تقترب شيئاً فشيئاً ، تمر تحت النافذة وتبدأ بالابتعاد ، صحت طويل )

اننکوف – بعـــد ثوان معده دات ... ( ينصتان ) ما اطولها ...

( تهم دورا بالكلام ، يسود صمت طويل . وتسمم اجراس من بعيد . )

اننكوف - هذا غير ممكن ، والا لكان يانك قد قذف قنبلته . . لا بد ان تكون العربة قد وصلت الى المسرح وابن الكسي ? انظري ! انستيبان يعود القهقرى، ويركن نحو المسرح . دورا ( ترتمي عليه ) - لقد اوقف يانك ، لقد اعتقل ، لا بد انهم اعتقلوه ، يجب ان نبادر الى عمل ما .

ُ اننكوف – انتظري (ينصت . )كلا ، بل انتهىكل امل .

دورا – وكيف كان ذلك ? ماذا ? أيساق يانك الى السجن دون ان يفعل شيئاً ? لقد كان مستعداً لكل شيء ، فانا متأكدة من ذلك . كان تواقاً الى السجن ، الى الحاكمة ، ولكن بشرط ان يقضي على الدوق الكبير ! لا هكذا ...

اننكوف (ناظراً الى الحارج) -- هوذا فوانوف! اسرعي! (تذهب دورا لتفتح، يدخل فوانوف وعلى وجهه علائم الانحلال.) تكلم يا الكسى ، أسرع ، أسرع في الكلام.

فوانوف – لست ادري شيئاً. كنت اترقب القنبلة الاولى ، رأيت العربة تسلك المنعطف فلم يحدث شيء. لقد فقدت وعبي وحسبت انكابدلت خططنا في آخر لحظائة ، فاحترت في امري ، وبعدها أنطلقت اركض اليكم ...

اننكوف\_ ويانك ، اين هو ?

فوانوف ـ لم اره . دورا ـ لا بد انه اعتقل . اننكوف ( ناظراً دوماً الى الخـــارج ) ـ ها هو ! ( يتابع المثلون طريقة تمثيلهم نفسها. بدخل

( يتابع الممثلون طريقة تمثيلهم نفسها. يدخل كاليايبف ووجهه ممتلىء بالدموغ. )

> ( تمثي دورا نحوه وتمسك بيده . ) دورا ـ لا بأس عليك .

اننكوف ـ ماذا حدث ?

دورا (ككاليابيف ) ـ قلت لا بأس عليك ، ففي كثير من الاحيان ، ينهار كل شيءٍ في آخر لحظة .

اننكوف ـ لكن هذا غير ممكن . دورا ـ دعه يا بوريا، لست وحيداً في موقعك يا يانك ، فان شويتزر كذلك لم يستطع القامها في المرة الاولى .

اننكوف ـ هلسيطر عليك الحوف يا يانك? كاليابيف ( منتفضاً ) ـ ولكن مم اخاف،لا يحق لك ان تتهمني . . .

(يقرع الباب وفق الاشارة المتفق عايها، يخرج فوانوف بايعاز من اننكوف ، يبدو كالياييف متهافتاً . صت . يدخل ستيبان . )

· الدوق الكبير . اننكوف ـ اطفال صغار ?

ستيبان ـ أجل ، كان هناك ابن اخي الدوق الكبير وبنت اخيه .

انفكوف ـ ولكن حسب تعليات اورلوف ، كنت اظن انه سيخرج وحيداً .

ستيبان \_ وكانت في العربة ايضاً زوجته ، الدوقة الكبيرة . وهذا يؤلف حشداً من الابرياء حسب رأي شاعرنا ... ولكن احمد الله ان احداً من الخبرين لم يرنا .

( يهمس انتكوف ببعض الكلمات في اذن ستيبان ؛ ينظر الجميع الى كاليابيف الذي يرفع عينيه نحو ستيبان . )

كالياييف (شاردة) \_ ماكان لي ان اتنبأ ... اطفال ... أرأيت الى اطفال صغار خصوصاً ... أرأيت الى اطفال صغار مرة في حياتك ، الى هذه النظرة ، نظرتهم الهادئة الرصينة احياناً ... انني لم استطع لحظة في حياتي ان اصمد لها ... مع انني كنتقبل برهة سعيداً حقاً في ظل زاوية الميدان الصغير ... بل اقسم لك انه عندما ابتدأ مصباحا العربة يتألقان

من بعيد، احذ قاى يخفق بالفرح . . . وكان يشتد خفقانه ما ازدادت سرعة المربة في جريها ... كان قلى يضج في كياني كله ، وحسبت انني كنت اضحك . كان بودى ان اطفر، وكنت اردد « اجل، اجل » ... أفاهم انت ? ( يجول نظره غن ستيبان، ويتحذ وضعه المسترحي من جديد.) وركضت نحوها ، محو العربة ، وفي تلك اللحظة رأيتهما ، لم يكونا هما ليضحكان ، بل كانا منتصبين ينظر أن في الفضاء ، ما كان أحزن هيأتهما . كانا غارقيُّ في ثياب العيد وأيديها مسلة على فخذيها وصدراهما مرتفعات عند بابي العربة . . . ولم أر الدوقة الكميرة ... لم أر سو اهمـــا . بل ليتهها نظرا الي ، إذن لكنت قذمت القنبلة . . . لا لشيء إلا لأطفى، هذه النظرة الحزينة ... غير أنها كانا ينظر ان دائماً الى امام... ( يرفع نظره نحو الآخرين. صمت. بصوت اكثر انخفاضاً ٠) ولست ادري ماذا حدث بعد ذلك ، بل كل ما اعرفه آن ذراعی وهنت ، وسافی اضطربتا ، وما ان مضت تانية حتى كان مد مات الاوان ( يسود الصمت من جديد، ويطرق الى الارض . ) وهل كان حلما ما سعته يا دورا ? لقد حست ان الاجراس كانت تقرع في تلك اللحظة .

دورا -- كلا ، يانك ، انك لم تحلم .

( تضع يدها على ذراعه. يرفع كالياييف رأسه فيراهم ينظرون جميعاً نحوه فيقف . )

كاليابيف – اخوتي! انظرُوا الي جميعاً يــــا اخوتي ، حدقوا في ، حدق في يا بوريا! ما انا بجبان ، ولم اتراجع قط عن عزمي . بل كل ما في الامر اننيٰ لم اتوقع وجودهمـــا ؛ فقد جرت الامور بسرعة بالغة...امامي وجهاهما ، وفي يدي هذا الثقل الرهب ، وكان على ان اقذفها به . (ينقل نظرته من الواحد الى الآحر . ) فيما مضى،عندما كنت اقود العربة عندنا في اوكر انيا كنت اسابق الريح ، وما كنت اخشى شيئاً ... خشيتي من ان إدهس طفلًا . كنت دائمًا اتصور الصدمة ، هذا الرأس الطري الصغير ، يضرب الطريق وهو يتدحرج في الفضاء ٠٠٠ (يسكت) اعينوني يا اخوتي... ( يسود الصمت ) كان بودي ان انتحر ، ان اقضي على نفسى ، وما عدولي عن ذلك وعودتي البكم إلا لأني كنتاعتقد بان لكم الحق في ان تحاسبوني وبانكم وحدكم قضاتي، وبانكم ستصارحونني اذا كنت مخطئاً او مصيباً .

وبانكم لا يمكن ان تزلوا او نخطئوا ...ولكني اراكم صامتين لا تنبسون بكلمة! ( تقترب دورا

منه حتى لتكاد تلامسه ، ينظر اليهـــم وبصوت كثيب ) هاكم ما اقترح : اذا انتم قررتم القضاء على هذين الطفاين ، فسأنتطر خروج الناس من ويقيني بانسي لن اخطىء هدفي . أجمعوا على الأمر وقط ، وسأطيـع ما تأمرني به المنظمة .

ستيمان – اما المنظمة فقد امرتك بان تقتل الدوق الكبر .

كالياييف – هذا صحيح، ولكنها لم تطلبالي ان افتك ماطفال.

اننكوف – ان يانك على صواب، فنحن لم نقدر ذاك .

ستيمان – بل كان عليه ان يطيع الاوامر. اننكوف – انا المسؤول . كان يجب ان نستشف كل شيء وألا يتــاح لأحد ان يتردد فها ينبغي عمله . اما الآن فيحب فقط أن نقرر : هل . ندع هذه المناسبة تفوتنا نهائياً ، ام نأمر يانك بانتظار خروج النـاس من المسرح . وانت يا ألكسي ، هل عندك ما تقوله ?

و انوف - لست ادري ما اقول . احسب اني كنت اعمل كما عمل بانك . ولكني لست واثقاً من نفسي . ( بصوت اكثر انخماضاً ) : ان يد*ي ترتج*فان .

اننكوف- وانت يا دورا? دورا ( بعنف ) – كنت تراجعت ايضاً مثل

يانك ، وهل بوسعي ان انصح الآخرين بالأمر الذي لا استطيعه ?

ستيبان – هل تعون ماذا ينطوي عليه قراركم من معان.هذا يعني ان نحبك خططنا من جديد طيلة شهرين آحرين ، ان تتهددنا اخطار رهيبة فنحاول تحنبها ، ان نهدر شهرین کاملین عبثاً . . . وهذا يعنى ايضاً ان ايكور قد اعتقل عبثاً وان ريكوف قد شنق من اجل لا شيء . يجب ان يعاد إذن كل شيء من جديد ، أليس كذلك ? يجب ان نسهر اسابيع طوالاً وان نفلت من مكائد لا تنتهي ، بل تلزمنا كذلك اسابيع طويلة من التوتر المستمر ، قبل ان تسنح الفرصة من جديد ٠٠٠ فهل انتم مجانين ?

اننكوف - انك تعرف حيداً ان الدوق الكمير سيعود الى المسرح بعد يومين اثنبن . ستيبان – اجل ، طيلة يومين اثنين نكون مهددين بالاعتقال ، لقد قلت ذلك بنفسك . كالياييف - انا ذاهب .

دورا – بل انتظر ! (لستمان) : أفتستطيع انت با ستببان ان تطاق على طفل عن كثب وأنت مفتح العينين ?

ستيبان - اجل ، استطيع ذلك ان امر تني به المنظمة .

> دورا – ولماذا تغمض عينيك ? ستيبان - وهل اعضتها ، انا .

دورا – أجل .

ستيان - اذن ، فقد يكون بودي ان اتصور المشهد بجذافيره ، وان اجيب وانا علم بالاسناب والنتائج .

دورا – افتح عينيك اذن ، وافهم تماماً ان المنظمة تفقد ساطانها وتأثيرها ان هي تسامحت لحظة واحدة في ان يسحق اطفال بقذا ئفناً.

ستبان - ان حنان قلبي لا يتسع لمثِل هذه الترهات . انني اعلنها صريحة اننا يوم نعزم على ان ننسى الاطفال ، عندها نصبح سادة العالم ، وعندها ايضاً تفوز الثورة وتنتصر . ﴿ رَ

دوراً – وفي ذلك اليوم تزدري الانسانية / جمعاء ثورتنا وتحتقرها .

ستيبان ــ وأي حرج في ذلك ، ان نحن احميناها بكل جوارحنا لنفرضها على الانسانية جماء فنحررها من نفسها ومن عبوديتها .

دورا - ولكن ما العمل أذا نمات الإنسانية جمام ثورتنا ، وما العمل اذا أبي الشعب باجمه ، والذي من احله نناضل ، أن يقتل أطفياله زوراً ومهتانا ، فهل يجب ان نسحقه ايضاً ... ستيبان – اجل وبكل تاكيد ، يجب ان نعمل فيه هراواتنا اذا لزم الامر،الى ان يفهم..! وأنا ايضاً احب الشعب يا دورا 1

دورا – ليس للحب هذا الوجه .

ستبيان - ومن قال هذا ? دورا – انا ، دورا .

ستبيان – انكامرأة، وان لك نظرةمسكينة الى الحب .

دورا ( بجدة وانفعال ) – ولكن عندي فكرة صائبة عما هو العار ...

ستيمان ــ لقد شعرت بالعار تجاه نفسى مرة واحدة في حياتي ، وذلك بسبب وزر الآخرين. وكان ذلك عندمــــا جلدت . أجل فاقمد جلدوني بالسوط! السوط، أتعرفون ما هو . كانت فيرا بجاني آنذاك ، وقد انتحرت احتجاجاً على ذلك . اما انا فقد عشت. فاي شيء يشمرني الآن بالعار. انكوف– انبا هنا جميعاً نحبك ونحترمك يا ستبيان . ولكن أياً كانت حججك ولا استطيع ان ادعك تصرح بان كل شيء مباح. لقد قضى مثات من اخو انناكي ويعلم الناس ان لس كل شيء مباحاً. ستيمان ــ لا شيء مما عكن ان يخدم قضيتنا ممنوع :

اننكوف (غاضباً) - هل تسمع لأحد اعضاء حركتنا ان يتقلد منصباً من مناصب الشرطة فيلمب على الحبين كماكان يقترح أيفنو? هل تقبل بتمثيل ذلك الدور .

ستيبان ــ بلاً شك ، اذا اقتضى الامر .

اننكوف ( منتصباً ) – اسم يا ستيبان ، سننسى ما قلته منذ هنيهة، اعتباراً لما قت بهمــن اعمال لنا وفي صفوفنا . ولكن تذكر جيداً ما سأقوله الآن : ان القضية هي معرفة ما اذا كنا سنقذف قنابلنا بعد برهة على هذين الطفلين !

ستيان – ايضاً وايضاً اطفال اليس في افواهيم غير هذه الكلمة ! اتراكم لا تفقهون شيئاً ? ألأن يانك لم يقتل هذين الطفلين، سيموت اللاف من الاطفال الروس جوعاً طيلة سنوات اخرى . هل رأيتم اطفالاً يموتون جوعاً ? اما انا فقد رأيت . ولعمري ان الموت بالقنابل لأمر ساحر اذا ما قيس بذلك الموت . ولكن يانك لم ير اطفالاً يموتون جوعا . لم ير سوى هذين لم ير اطفالاً يموتون جوعا . لم ير سوى هذين بشراً ، أتميشون فقط في اللحظة الآنية . اختاروا الذن الاحسان واشفوا فقط الداء يوماً فيوماً ، الثورة التي تبغي شفاء علل الحاضر وآفات المستقبل مرة واحدة .

دورا – لقد قبل يانك بان يقضي على الدوق الكبير لأن موته يستطيع ان يعجل الزمن الذي لن يموت الاطفال الروس فيه جوءاً بعد . . ان هذا لعمري ليس بالعمل اليسير . ولكن القضاء على ان اخي الدوق الكبير لن يمنع طفلاً ما من ان يموت جوءاً . يجب ان تفهم يا سنيبان ان هناك نظاماً . وحداً حتى في الهدم والتخريب .

ستيبان ( بعنف ) – لا حد ولا نظـــام ! الحقيقة هي انكم لا تؤمنون بالثورة (ينهض. الجميع ما عدا يانك). انكم لا تؤمنون بها ابد. ولو كنتم تؤمنو ٺهاا عاناً كاياً كاملا ، ولو كنتمو اثقين بإننا انسنبلغ نشيد بتضحياتنا وانتصاراتنا ،روسيا محررة منالطغيان وارضأللحرية ستمم العالم اجمع، لما اقمتم وزنا لموت طفلين صغيرين. ولو كنتم لا تشكون لحظة واحدة ، في ان الانسان المحرر من اسياده وخرافاته سيرفع نحو الساء وجه الآلهة الحقيقين لكنتم اقررتم جَميع الحقوق، جميعها، أتسمعونني . وأذا ما أوقفكم دون ذلك موت كهذا فذلك يعني أنكم لستم واثقين من حقكم . هذا يعني انكم لا تؤمنون بالتورة . ( ضمت . كالياييف ينهض . ) كالباييف – انني حجل من نفسي يا ستيان ، ومع ذلك ملن ادعك تسنمو . لقد قبات بالقتل لأقلب الطفيان . غير اني استشف وراء ما تقول

طغيانا آخر لئن قام يوما ، فسيجمل مني مجرما ، فيا انا احاول ان اكون انسان عدل .

ستيبان – وأي حرج في ألا تكون انسان عدل اذا تحققت العدالة حتى على ايديالمجرمين. اننا ، انت وانا ، لا شيء .

كاليابيف – بل نحن شيء ما ، وانك لتعرف ذلك نماما ، ما دمت تتكم اليوم باسم كبريائك . ستيبان – ان كبريائي لا تعني احدا سواي ولكن كبرياء البشر وتمردهم والظلم الذي يعيشون فيه ، إن هذه اشياء تعنينا جيما .

كاليابيف – ليس بالمدل وحده يميا البشر . ستيبان – فبأي شيء يميا البشر اذن ، إذ يسلبون قوتهم ، إن لم يكن بالمدل .

كاليابيف – يعيشون بالعدل والبراءة .

ستيبان -- اما البراءة ، فاقد عرفتها على ما اعتقد . ولكني اخترت ان انجاهاها وان اجمل الوف البشر يتجاهلونها ،كي تأخذ يوما من الايام مني أجل .

كالياييف – علينا ان تنق تماما بان ذلك اليوم آت لا ربب فيه، لا لشيء الا لننكر كل ما يجمل انسانا يرتفى بان بعيش .

ستيبان - انا من ذلك على يقين .

كاليابيف – بل لا يمكنك ان تنيقن مسن ذلك . فلكي نعرف من منا نحن الاثنين على حق لا بد من تضحية ثلاثة اجيال بكاملها ، ومن عدة حروب وثورات رهيسة . وحين تجف هذه الامطار من الدماه، نكون نحن الاثنين قد امتزجنا منذ زمن بعيد بالتراب .

ستيبان ــ وسيأتي آخرون آنذاك فأحييهم كأخوتي سواء بسواء .

كاليابيف ( صارخا ) - آخرون ... أجل! اما انا فاحب الذين يعيشون على الارض نفسها التي اعيش عليها الآن ، وهم الذين سأحييهم. اتنى من اجلهم اناضل، وفي سبيلهم ارتضيت بان اموت. ولن اصفع وجه اخوتي هؤلاء في سليل مدينة بعيدة المنال . لن اضيف الى ظلم قائم يسعى، ظلما اخر ، من اجل عداله لا تزال في طي العدم . ( بصوت اكثر انخفاضا ولكنه حازم ) : إي اخوتي! اريد ان اصارحكم، وان اقول لكم على الاقل هذا الشيء الذي يستطيع ابسط فلاحينا ان يقوله: ان قتل الاطفال يناقض الشرف ، واذا ما انسلخت الثورة يوما عن الشرف ، وأنا على قيد الحياة ، فساتنكر لها . واذا قررتم قتل الاطفيال ، فداذهب الى المسرح ، ساعة الخروج ، ولكني سارمي بنفسي نحت سنسابك الحيل .

ستيبان ـــ ان الشرف ترف يختص به مـن علكون العربات الفاخرة ...

كاليابيف – كلا ، بل هو احر فلس في جمة الفقير . وانك لتمرف ذلك تماما ، وتعرف بان لاثورة شرفا ايضا ، هو الذي من اجله نحيا ، ومن اجله نموت . وهو الذي روضك يا ستبان في يوم من الايام نحت لدعات السياط ، وهو الذي يحملك على الكلام اليوم ايضا .

ستيبان (صائحا) – صه! اني أمنمك مــن الكلام في هذا الموضوع. • كاليابيف (مهتاجا) – ولماذا أسكت. لقد تركتك تملن بانني كنت قادراً على قتل الدوق عبثا، وانني كنت بحرما. لقد تركتك تقول ذلك ولم

احاول ضربك . اننكوف – كفأك ، ياَنك !

ستيبان – عبثا يكون القتل احيانا ، اذا لم تممن في التقتيل اممانا !

اننكوف -- ليس احد هنا يشاركك الرأي يا ستيبان ، فلقد انخذنا القرار الفصل .

ستيبان—اني لأخضع لقراركماذن ، ولكني اردد بان الارهاب لا يتفق والمرهفين . انما نعن قتلة، ولقد احترنا ان نكون كذلك

كاليابيف (خارجا عن طوره) - كلا ، واثما اخترت الموتكي لا ينتصر الاجرام . لقد اخترتُ بان اكون بريئا!

اننكوف – كفاك يا ستببان! كفاك يانك! لقد قررت المنظمة بان لا جدوى من قتل هذين الطفاين. وعلينا ان نحبك المؤامرة من جديد وينبغي ان نكون مستعدين لاعادة ما حاولناه بعد مغي يومين اثنين.

ستيان – واذا صحبه الطفلان من جديد . كالياييف – عندها ستترقب فرصة اخرى . ستيبان – واذا رافقته الدوقة الكبيرة . كالياييف—لن اوفرها ابدأ .

اننكوف –احموا!

نفعل شيئا في سليل الشرف!

( يسمع صوت العربة. يندفع كاليابيف دون مقاومة نحو النافذة، بينا الجميم ينتظرون. نقترب العربية فتمر تحت النوافذ ثم تغيب ).
فوانوف(ناظراً الى دورا التي تتجه نحوه) – وهكذا نعيد الحكاية من جديد، يا دورا ... ستيبان (بازدراء) – أجل يا الكسي ، يجب اعادة الحكاية من جديد ، ولكن لا بد من ان

#### ستــار

ــ التتمة على الصفحة ٨٩ ـــ

# قصة قلب الماضي ا

(۱) بین عهدین

في الريف ... حيث تفسر الغدران إحلام الجبال فتحس بين خريرها روح الطبيعة في ابتهال وكأغا الليدل الطويل بموكب الزهر الغوالي يروي الى الآفاق قصة عالم وشك اكتال ويكاد يهمس في الدجنية كل نجم بالتتالي : « نحن الحقيقة ، ما لجلوننا حدود ، كالحيال! » ويقطر القمري عند الفجر من خمر الليالي حتى اذا شرعت بحاجبها ، تطلل من من التلال وكأغا وزن الصال فراشة عدداء تجنح للوصال وكأغا وزن الصاحة هفلة للعرس تفتن من رآها ...

كانت تعيش السمعها عـــذراء ، تنتظر الاناره في يقظة كالحلم من عهد طوته على الطهاره فقدت أباها في الطفــولة سيداً يجمي ذماره مكنونة في دلها القروي عن صقــل الحضاره كالدر غلتفه القــذى عن إلفه وسط الحياره كم جاء بالنحف الثمينة عمّها من كل قـاره اذ كان يرحل - لا كوالدها المزارع - في التجاره فتقبلتها بالسرور وقبلتــه للبشــاره فتقبلتها بالسرور وقبلتــه للبشــاره النوك العيــد الذي في قربـه تقضي نهاره ما ابرك العيــد الذي في قربـه تقضي نهاره والعم يرعى « يتمهـا » عهداً يــبر و به اباها

عذراء ... ان ضاقت بها الدنيا ، على سعة الرحاب من 'نزلها الريفيّ 'تحدق في الفضاء على اكتئاب فهناك يفتن ناظريها البحر' من تبيج العباب في زرقة الافق البعيد كأنه لمدح السراب لا السيب يودعها ولا شوك القتاد ولا الروابي عن ان تحدوّ ل كل فجر خطوها نحو المضاب

حتى اذا ما ذرَّ قرن الشمس من خلف الضباب تلعت \_ كخط اسود بقبابها تحت السحاب \_ تلك المدائن ، حيث يعمل عمها نضو اغــــتراب فتود لو لحقت به ما بـــين هاتيـــك القباب فتحل من دنيا الحفارة \_ كالغزالة \_ في سماها

خرجت تخايل ذات يوم بين احضان الطبيعية في ملفع بنكانيه كالليل اذ يوري شموعيه والعالم الانسي يشهيد في مفاتنها ربيعه والطير ينشدها - كما تهيوي - اغانية الوديعة والعشب يثني ركبتيه حيالها ، ليري خضوعيه والزهر يومي، نحوها فتمييل شاكرة صنبعه والماء يلقيط كلما ظهرت له ، صوراً سريعيه مستجلياً في كل وضع فتنة تحني ضاوعه فقطيل من تسريح مرسل شعرها فوق الشريعه فتطيل من تسريح مرسل شعرها فوق الشريعة فاذا بها في المياء تنهير وجه انسان سواها

ما راتها إلا فتى يبدو غريباً في المكان يونو البها في مبلذ لهما بجنث ... وافتتان هي وحد ها ، هو وحد ه ، والطير .. يصدح بالأغاني فتحس وخزاً مل عنه نهد يها ، وتجهل ما انعاني ماذا يويد ، وكيف جاء ، ولم تمر سوى ثوان .. وتراه بهتف باسمها فاذا به عدب اللسان فكان جمراً بات يلذع وجنتها – وهو دان قالت له « خل الطريق ، فإن شانك غير شاني قد عدت بالوحمن منك ... ، وأوغلت وسلط الجنان وإذا به كالظل يتبعها و ... أوما بالبنات : وإذا به كالظل يتبعها و ... أوما بالبنات :

وتضمُّها في الليل حَبَجُلْتُها على حزنٍ وعَـنْبُوَ٠

فاقد تغلغلها النعي وليتها لم تسق مُره فلقد مات عنها عمّها من قبل ان تختال مُحره ؟ لم مات عنها عمّها من قبل ان تختال مُحره يا ليتها حضرته عند وفاته ، فقطيل بيره وتضم ذاك الصدر - آه - وبالدموع تبسل مُحره وتهيجها الذكرى إلى هذا الصباح وما أجره يا الفضيحة حين تذكر أين لاقته من قبل ، خسى في ربيع العمر مره وهو الذي كانت تحدث نفسها بهواه غيره وهو الذي كانت تحدث نفسها بهواه غيره أفيعد مخبرها مواه عمها ، وهو الولي عسلى صباها ؟

وتسَصُف بين يديه ، في البستان - من راطب جنييه خرفوه تحت لحاظها لقطاً ... كأنفاس الرمية في الهديد : فتراه مبتسماً يغمغم وهو ينعم في الهديد : «صُبِّحت بالحيرات ... آنستي ! » فتطرق كالحيه « ... هل عدت راهبة " ، توشعت السواد، من التقيه? البس الحداد يزيد حسنك فتنة بين البريه ...! » فتشيع عنه بوجهها وتغض نظرتها البريد وتم عبرتها - وقد رقبت - على روح زكيه « أقل لي فديتك - . . عي المرحوم . . هل أوصاك . . فيه ي الوصيه . . فيسر " أن مناها ! » وسترحلين غداً معي تؤتي جوانحنا مناها ! »

حلت مع الغالي بمه المقرمد بالمدينه حيث القصور كأنها تنعى على البناني ديونه حيث الصراع على الحياة ، ولا حياة بلا سكينه حيث الفناء على حقيقته ، وان وارو و زينه فترى الغنى والفقر كالفيء الذي يمتد دونه حيث الكهانة للقوى وربحها للحرب عينه حيث الفنون كأنما توحي لصاحبها جنونه فترى الجمال مصع الفضيحة والكمال مع الضغينه وترى الحضارة ؛ نشوة » حتى «يقيء » المرء دينه وترى الثقافة كلها في ان يحدثها مجونه وترى الثقافة كلها في ان يحدثها مجونه فتعلقت مثل الغريق بكل ما يطفو .. شداها

وأبت عليه ان 'يطِل على طلاسمها المِشد"

ان الحياء خدينها كيف السبيل لم ا يَوم في البيت ... ليس لما تقوم به من البكوات حد لم كتفيل بوليمة إلا وصادف ما كجيد هل كان يبصر كي ونوا منها - سوى كم أيود فيفيب تحت خمارها شعر غزير ... لو يُعد ويبين خلف شفوفه عين - إذا التفتت - وخد فحجابها كسفورها ما من كلا الحاليين بد شتان بين حياتها وحياته - لعيب وجيد حتى تمامل من تحقظها ، وبائ عليه صد ومضى لطيّة ، ينفس عنه ... لو أغنى غيناها

قالت لدايتها «.. ان عي ، كيف اشرح ما اعتراه! إني لأهواه أ ، ويأبى الله ان اهوى سواه يا أم ! لا ادري أقدر ان اسايره خطاه شمّات بين نفوسنا لولا يكون ابي اباه ابداً عاطل بالزواج ولا يحققق لي هناه فأود أن اسعى البه بكل ما فيه وضاه لكن وضاه – ألا تو بن بير في حلقي شجاه هو أنسه في الليل ، حين يهم بالغافي كراه فيظل منصرفا إلى متع الغرور ... فلا أراه فيظل منصرفا إلى متع الغرور ... فلا أراه وانا التي لا يستمر في النهار على قله

ويجيئها في السلة غملا ، فيحف ل بالسجاف وكانما في لحظه ما غار من اثر الساكلاف فترن في اعطافها اجراس وجد غير خاف ورأت - لروعتها - يدا تمتد من فوق اللحاف أتخونه في نفسها ? ما كنزها غير العفاف! فتحس إحساس الفريسة وهي تجهد في انحراف وتصيح «إنك قد جننت! أما تخاف ? . ألا ينافي ? وتصد عنها من ريما أفضي - غدا - لك باعتراف وتصد من اذا ضافت به الانفاس ... آذن بانصراف حتى اذا ضافت به الانفاس ... آذن بانصراف

ويعـود بعـد تلاثـة فكأنه القـدر المـوافي وتنفيّس الصعداء . كالحمـوم من بعد اعتـكاف

قال « انعمى عيناً ، فقد بُلتَغت سؤلك بالتجافي اني عقدت عليك ... يا غيرى ... بمن يرعى خرافي قومي لزوجك فهو منتظر » . . فتشهق للزفاف . . ايسوقها سوقاً الى الرجل الذي هو من قراها ?

(٢) افاقة من حلم عادت الى ايامها في الريف دامعة كثيبه فكأنها لم تلبس الآحلام في حلل قشيب لا النزل أصبح نزلها \_ بعد الرحوع \_ ولا الزويبه وتحس بالريحان \_ ملء الروض \_ أحساس الغريبه فكأنها لم تذك صبوتها على وهج الشبيب وكأن روحاً من صباها ضاع منها في المصبه لا الشمس تبعثها على امل ، ولا الدنياً حميه لكن اهل الريف ما بوحوا يفوث لها بطيبه مولاتهم في حرمة الذكري ، كمولاهم ، مهيب ألأن عهدهمو بها دوماً على تلك العذوبه من كان يسمع في الدجنة شجوها ... الا « اخاها » :

( هم بصدري – ليت شعري – هل يقر اله قرار ) ( لَكَأْنَىٰ جُرُعت - يا رباه - بالهم العقار ) ( ما زال يقدح في الحشا ناراً تَأْجِح فوق نار ) ( حتى لو ان أضالمي انفرجت لطآر له شرار ) ( يا هم الم مذ جاورت قلبي ما للبلته نهار ) ( رو من من زهري الشذي وخنقت في روضي الهزار ) ( حتى مَ بالحفقات يؤذن ان عهدك غير سار ) ( وتريد الا ان مجين ، اهكذا حق الجوارَ ? ) ( زل \_ ویك \_ غیرمود ع ان كان لي فیك اختیار ) (ُ او لا ، فزر ْ غبّاً ، وحسي شقوة بك ان ازار ) ويجيئها الزوج الكريم فلا يس لها شفاها

> في الصيف اقبل للتنزه في رزارعها ، مساءً حَشَدُ تُوزَعَتَ المدينَـةُ مَا يَقُونَهُمُو غَلاَهُ لا يعملون لخيرهم او غيرهم الا رياء مجدو بهم ربُّ الحدائق في الحدائق حيث شاه ضاقت به الانفاس مثلهمو ، فأمَّهمو الفضاء فاذا الوجود كأنه كأس تدور بهم هناء والربح ما اندى ! تحس ولا تحس بها ، رخاء قـد زان محفلهم مغن ٍ ظلَّ يطربهم غناء حتى ادا وضعوا الكؤوس وما تشع به صفاء واستقبلوا من لهوهم « جداً » يزيدهمو ارتخاء اخذت نفوسهمو تملُّ حديثها . . . الا شفاها

دار الحديث' على الجمال و « رمزه » في الحافقين فأجاب واحــــد فنــه عن 'خَبْرة بالنهضتين : « ما الحسنُ في « حواء » موقوفاً على ذين . . وذين . . انظر الى تلك البليلة وهي تنسل باليدين والماءُ بجرى فوق كإهلها المقوّس كاللجين 'حسناً كهـذا في زواياً الارض لم تَرَ قط عيني لا في الرُّواء، ولا الحطوط، ولا اعتدال المنكسيُّ وانا الذي حييرت سني راحـلًا في المشرقين ، فيُطيلُ - حيث أشاو - صاحبنا النامل ، كرتين فيرى لأول مرة حسن الحياة بناظرين واذًا بها ابنة عملُه بالسدر تنسلُ ، لا سوأها

ما كاد يبسط طالع ُ القمرين فوق الارض نور ۗ. حتى رأته مقبـلًا ، وكأنَّ في يدهـا مصيره قال « أسمعي! فاتحت ُ زوجك امس فيك . . لأستخيره. . فرأيتُـه 'مـتردد] والأمر أمر'ك بالضروره وعليك حقّ للجمال ، وكنت منه على بصيره أرحوك لا تذَّربه مثـل الورد يذوي في الهجيره إني أَن عمك ، لم تخنك علي في الماضي سريره 'عودي اليَّ نعش معـاً من أَفقنا في خير جيره قصرٌ ۚ اكُونُ ۚ انا الحفيرَ له ، وانت به الاميره فاذا حلا لك ، فاطلبي منه الطلاق ، فلن يَضير. ونعود كالنجمين ، نسطع للحضارة في 'دجاها!»

فتبسَّمتِ من قوله واستعرضت ذكرى مريرهُ قالت « لعلك يا ابن عمِّ نسيت اني ذات غِـيره كم قال عمي : لا تحبي غير زوجك ، با صَغَيره ! لا شأن لي في غيره أما دام لي في الحب خييره إني رضيت بة ، وإن تمض ِ الشُّنُون بنا حَقيره

أما هو اك، فقد كفرت به كتاباً. .غيرسوره ا والله ، لو امسى المك المحر ُ تخرط لي شذوره وجعلت لي\_في 'وسعه - ملكاً، تبوُّ وْني سريره لرفضت ُبالحسني عروضك لي، وقد أُفيتَّحت َسيرَه وأبيت ان ألقاك إلا مثل ما ألقاك ضوره!

بالأمس في هذا المكانجرحت َ منقلبي شعوره ولقد أعمد علمك ما فو هتنمه ــ بلا جربوه : خل الطريق ، فإن شأنك غير' شاني . . في فضاها! » (١) سورة البراءة .





موب الوالى

الريت المنظف من الدرجة المسازة

بض من المحركات منزىيا كامالا



سيوتمونى - فكاسموم



بين الاصيل والمساء كانت الشمس ترف على النيل مترفقة عن اقبلوا على ضفته الوارفة ملتمسين جمال العشية وهدوء النهار، وكان النسيم يداعب النخيل فتهتز اعاليه كالمراوح وابدانه السمر المقدودة تلوح من بعيد كجنتيات ليلية خرجت من كهوف الغيب، والماء يدور حول نفسه حيناً وينطلق حيناً منسرحاً صامتاً، كأنه صفحات لماعة مواجة لا تلبث ان تعلو وجه الماء حتى تضيع فيه، فاذا انسحب النسيم الى الحواشي والضفاف نسج الماء حبيكة كأنها سلاسل من فضة مسردة تشبه دروع الفرسان في القرون الوسطى.

وحين هبط المساء بالعتمة على المتنزه المترامي الاطراف لم يكن موحشاً ، والأماسي ذات وحشة وكآبة ، فقد استطاع الانسان الجبار في عصرنا ان يحوّل الليل الى نهار ، فكان هذا المتنزه يتلألأ بالأنوار المستديرة والمستطيلة ، فيرتمي شعاعها على وجه النيل مترقرقاً لو رآه الشعراء القدامي لعزفوا عن وصف الماء عند الأصيل والمساء باسلاك الذهب ، ولوصفوا لنا تهاويل من اشكاله تحت الكهرباء .

لم يكن في هذا المتنزه الجميل إلا القليل بمن محبونه ويفضلونه على غيره ، وقد جاء احدهم مطرقاً يبدو عليه الاضطراب ، اقبل على الضفة تحت المظلة وهو شارد الطرف واجم ، يكلم نفسه بكلام خافت ويشير بياه ومحرك مرة حاجبيه ، ومرة يقلب شفتيه مهمهماً . سار في بطء وتناقل حتى بلغ مكانه الذي محتله كلما جاءه فجلس على كرسبه وهو ينظر الى الضفة الثانية ، ولم يطل صمته وتفكيره ، فقد قطعهما عليه مجيء امرأة في ريق الصبا وضاحة المحيا ، عليها مسحة من ملاحة تجتذب الناظر اليها لولا ما يبدو عليها من الجد والحشمة . وكانت تتهادى بعدها

امرأة تودع الكهولة بمتلئة الجسم عنيفة الملامح ، تتثاقل بمشيتها فلما رآها الرجل الذي سبقها نهض يعسد لها المكان ، ويصلح وضع الغطاء على المنضدة ، وكان حريصاً على ان تجلس الصبية في جنبه .

جلس الثلاثة لا ينبسون ولا يهمسون ، ثم تبادلوا بعد قليل كلامـــاً فاتراً متقطعاً ، دون ان ينظر احدهم الى الآخر ، فما وقعت عين على عين ، ولم يأخذوا بجديث متتابع ، بل كانوا يتكلمون همساً اذا اقترب منهم احد ، او لحـــوا جاراً او صديقاً ، وكأنهم جاؤوا ليستأنسوا بالنيل حين فقدوا في انفسهم المؤانسة ، وضاقوا بغيرهم من الاهل والاصحاب .

كانوا مثل شخوص ثلاثة من لحم ودم ، تقاربوا حتى كادوا يتلاصقون ، ولكنهم في هذا التقارب الذي ليس فيه تجاوب كانوا متنائين ، متنائين متقاطعين ، حتى كأنهم لم يتعارفوا . كان كل منهم يعيش في دخيلته وسريرته عيشة لا تشبه عيشة الآخر ، إذ كان في نفسه متوحداً منفرداً ، وكأنما ألقي في عالم صاخب متشعب . ما أقدر الانسان على إخفاء طويته ! أضعف من يخفيها ذوو السذاجة ومن يبدو على طبيعته دون تكلف ، ولم يكن هؤلاء بمن عرفوا بالسذاجة او البعد عن التصنع ، بل كانوا ثلاثة اقانيم للمكر الازرق ، اثنان منه\_ يا صديقان في الظاهر يعيشان في إهابي عدوين لدودين ، والثالث كان السبب في هذه العداوة . .

اخذت انوار المدينة تتلألأ حين اوشك الليل ان يدخلها ، فانعكست المصابيح وضاءة على الماء ، وقد تراءت أعمدتها كأنها مرايا مصقولة كبيرة ، اما الشخوص الثلاثة الصامتون الذين جمعتهم الحياة فكانت مصابيح الارض تعجز عن اضاءة الليالي المستديمة في صدورهم الموحشة .

لولا حدود القانون لبطش الفتى بالكهلة الحانقة الصجرة ، فاستل منها الصبية وضمها اليه ضمة ، كانت فيها سعادتها ونقمة الماضي الغاشم الذي عاش فيه معها ، ولولا العقوق والجحود لمكرت الصبية بالفتى والمرأة معاً فقد شقيت بها وشفيا من اجلها وكانت حياتها لولاهما سعيدة صافية .

اما المرأة الخطيرة التي امتلأت نكداً وندماً ،فلو تمكنت من ذلك لضمت الفتاة اليها ضمة الظفر والحلاص ثم مدت رجلها على عنق الرجل فداستها وضغطتها حتى تفيض روحه .

كذلك كان يعيش هؤلاء الثلاثة إذا خلوا الى انفسهم ،

لكنهم اذا جمعتهم اطراف الليل والنهار وبعض السهرات والزورات بالأهل والاصحاب ، كانوا يصطنعون البهجة والرح فيتناسون مسا شغل قلوبهم ، فاذا هم يذهبون مذهب غيرهم ويشاركون فيا يشارك به سواهم ، فكانوا محسودين على الوثام الظاهر والائتلاف المنشود .

ولقد قيض لي ان أتسلل الى تلك الأنفس وأتدسس الى ما ظهر منها وما بطن ، دخلتها وبيدي مصباح انطفأ كثيراً وارتجف نوره ، غير اني حين استطعت مداراته كشف لي عن الحيايا في الزوايا والاعماق .

فالفتى الساهم الواجم الذي كان لا يستطيع ان يثبت نظره في الكهلة المتوقرة ، كان زوجاً لفتاتها الوحيدة . لقد احبها وتعلقها ولم يستطع ان يتخلى عنها . لم يعرف امرأة قبلها فأشبه ريفياً جاء لأول مرة مدينة تضج باللهو والحضارة ، وكان في ريمان الشباب فأخذ بهذه المدينة الخالبة وبهرت عينيه مفاتنها . وكانت تلك الزوجة تبادله الحب وتؤثره إيثاراً شغلها في فرحة العرس عن امها التي فدتها ونذرت لها عمرها . تزوجته ولم تدر ان هذا الزواج سيكون لأمها بعد شهور جحيا مقيا . لقد

## اعلام الفكر

ربتها بالدمع والحسرات ، لأنها نشأت يتيمة فأفرغت عليهـــــا

فيض حنانها ووهبت لها ما تبقى من صباهب وربطت بها ما

في مطلع السنة الجديدة تقوم دار بهيروت - للطباعة والنشر ، باصدار مجموعة تحت عنوان - اعلام الفكر - تقدم فيها نخبة مختارة من اعدام الفكر المالمي ، في الشرق والغرب ، وهي دراسات عميقة كاملة عن حياة كل مفكر ، يتخلها عرض قيم لمذهبة العلمي والاجتاعي واثره في تاريخ الفكر . وقد توخت الدار ان نختار لتأليف هذه المجموعة وترجمها نخبة من الادباء والعلماء اصحاب الاختصاص ، تبدؤها بـ

١ - كارل ماوكس تأليف الاستاذ هنري لوفابر

٢ - ابن قتيبة د الدكنور اسحاق موسى الحسيني

٣ ــ الامام علي و الاستاذ رئيف خوري

ع - برناره شو ترجمة الاستاذ عبد اللطيف شراره

ه - جعفر الصادق تأليف الاستاذ عبدالعزيز سيد الاهل

٣ ـــ انجلز ترجمة الدكتور علي سعد

٧ - عمو فاخوري تأليف الاستاذ حسين مروه

٨ - تاغور « خليل هنداوي
 ٩ - غاندي « « محمد روحى فيصل

١٠-برغسون ، محمد عبتاني

انقطع من أحلامها التي لم تتحقق .

وانها لتلعن الساعة التي رضيت فيها بتزويجها ، فقد عدت الزوج غاصباً مستأثراً وكره هذا الزوج قرب حماته ، متمنياً ان تكون له الزوجة وحده .

وكانت هذه الزوجة موزعة بين جاذبين عنيفين متنافرين ، ولم تكن لها ثقافة تبصرها بامرها أو بصيرة تستطيع معها أن تعرف ما في الاغوار .

تنازع حبها قلبان كان كل منها يريد الاستئشار والتفرد . مشكلة ليس لها حل ؛ وأعنف المشكلات تعقيب داً وإجهاداً ما كان في السروة كامناً أو دفيناً من هوى النفوس .

كانت الحياة تمر بالثلاثة في ايامها واطوارها ، فلا تزيدهم إلا هماً وغماً ، ولم يكن للأم أحد تلجأ اليه ، ولو هي وجدت لما استطاعت ان تترك بنتها بوماً . وقد شق الامر على الزوج ، فان قرب الأم كان يؤذيه ومكرها يضنيه . حاول مرة ان يشترط على زوجته فراق امها فغضبت وانتفضت ، وهجرته شهراً على قهر وغضاضة .

ما هذا الطمع الانساني العسير الذي سوّد وجه الحياة في نفوس ثلاثة تحت سقف في بيت واحد ?

ولم يتدخل القدر فيحوّل المجرى، وكان بيده هذا التحويل والتبديل مثل العامل الموكل بدرب القطار ، مجرك المفاتيح الحديدية فيجري القطار الى غاية ثانية . وكان حلُّ المشكلةسهلا عليه لو كتب زوال الام. ومن يدري، فقد تحزنالبنت حزناً يكون على زوجها أشقى وأشق من بقاء امها . أما فقده هو فكان أشد هولاً لأن الأم لنترضى بزوج آخر ولو كان ملاكا. اما هي ، هذه التي شقيت بزواجها ووقعت بين ويلين ، فان القدر يعلم انها إن هلكت وانطوت جرّت الانتحار والدمار على المتنافرين المنناكرين . وكنت وما زلت افكر في حل لهذه المشكلة المستعصية حتى قهقه القدر الذي لا يستعصي عليه شيء .

ماكانت الأم عجوزاً حيزبوناً ، ولا ضعيفة سخيفة ، بل كانت في كهولتها الاخيرة اشد تعلقاً بالحياة وتمسكاً بالاماني وما يود رونق الشباب ويخفي عدد السنين .

كان يشق عليها ان يخلو الطريق امامها، تجتازه وحدها على خزي ووحشة ، مقهورة عسورة، واثنان معها كأنها طيفان لا يعرفان سرها . وكانت من نساء الجيل الماضي لا تعرف ريبة الجنس وتتورع عن كل محرم ، لكنها وقد مات زوجها وهي

في ريعان العمر ضنت بنضرة صباها ونشاطها عسلى غير فتاتها فالتصقت بها وشفلتها عن الزوج الثاني ، واقد بقي في اعماق نفسها شبح الزواج مستخفياً في مجاهل روحها لا يتكشف لها لانه لا يستطيع الثبات امام حنوها الفياض على البنت اليتيمة . وحين شبت هذه البنت عاد الشبح يدور برأسها ، ولما زوجتها اشتد دورانه وأخذ يبحث عن منفذ ، وكانت المنافذ قد سدت عليه فانسل الى صدرها يوسوس فيه ويغريها بكره الشريك الجديد .

وطال تفكير الزوج في هذه المسألة التي لم يجد لها. جواباً ولا حلّا ، ولم يستطع منها فراراً ولا عنها حولًا · لقد د أذعن لهذه الآفة التي نفصت حياته . كان يتلهف شوقاً الى الانفراد بزوجته ومعيشته ، حتى كاد مختنق من اللوعدة المكبوتة والرقابة الدائمة .

وكان يرجو من زوجته الخلاص فلا يلقى رجاؤ الا الحيبة والاعراض، كلما عاد الى السؤال والرجاء. وكان الجواب الذي يشفي نفسه وحسه عند القدر الذي هداه في درب نفسه المظلمة فحك جلده بظفره، حتى فقأ الدماميل التي صحبته بضع سنين فاستراح قبل فوات الإوان.

ولم يكن لهذا الزوج ماكان لبعض الناس الذين وقعوا في مثل شـــانه ، فهو شاب ما عرف الحرام والانحراف ، وات

ماته افي حمايته غصباً و كرها ، و إنها الفي حرمة هو يبني قدسها ويقي القدد وبقي القدد يضعك ويقهة ، حتى المقهور عماً من البلد البعيد كان قد رباه البعيد كان قد رباه على الهام من شماتة الذين عرفوا كبرياءه حتى عرفوا كبرياءه حتى أذله النبذير فجمع

بقايا ثروة موروثة ، وحل بدار وريثـــه المنتظر حتى صاروا اربعة ، فهل اراد القضاء ان يزيد في الحرج والتنافر ?

واشتد الحيف على الام التي أعياها شأنها فلم تجد حيلة ولا وسيلة للفرج والحلاص ، وقلبها لم يكن يطاوعها العلى فراق ابنتها التي لم تذعن لرغبتها وما استجابت لاغرائها . أتتركها مقهورة مغلوبة على امرها ?

وضاقت الزوجة بهذا الضيف الذي طال مقامه وقل تحوله فاستثقلت ظله إذ حرم امها الحربة ، وكان مثل غمامة دائة حالت بين الشمس والبيت ، ولم تستطع هذه الزوجة ان تفرج كرب امها حتى عاد الدهر بعد عامين يقهقه في ليلة هبت فيها رياحه فزحزحت تلك الفهامة المقيمة وكشفت عن النجوم اللامعة فتألقت الدار بآلبشاشة والايناس على البيت الذي طال وجومه وحل فعه الكحد والضجر .

وكفكف الاهل وبعضالجيران والاصعاب تساؤلأطويلا

وهماتووشوشات فيها الدهسش والعجب، وفيها الغبطة والاشفاق، فقد دارت كؤوس المرطبات بشراب الورد واللبدون، ونهض المأذون داعياً

ان الزوج الجديد حل المشكلة المستعصية بعد ان كان ضيفاً تقللاً.

وداد سكاكيني القاهرة



# ille Let Inning

حينا حضرت الرسام المثال الاسباني ألونسو كانو الوفاة سنة ١٦٦٧ م . كان مبه راهب رفع الصليب امامه وعليه تمثال السيد المسيح محفوراً حفراً سيئاً بعيداً عن الدوق الفني ، فاشأز منه الفنان المحتضر وأقصاه بيده عنه . فتحب الراهب منه وذكره بان هذا تمثال السيد المسيح ، فأجابه ألونسو كانو : « هذا صحيح يا ابتي ! ولكن لا تغظني بهذه الدمامة ، بل ناولني صليباً بسيطاً وسأتوهم بدين خيالي ان عليه تمثالاً جيلاً !

وقد صور الشاعر هذا المشهد مهداً له بمناجاة ألونسو كانو لنفسه، ثم مصوراً الحوار الذي جرى بين الفنان والموت قبل دخول الراهب عليهما وبعد دخوله.

#### الفنان:

أيا (موت ) إني لك المنتظر فعجّل ، وأقبل ، ولاتنتظر ! هلم وقبّ ل فؤادي الحفوق هلم فهيهات تلقى العقوق فاني أتوق لهذا اللقاء وهذا العناق وهذا الفناء أيا ساحراً فرّ منه الأنام وقد جعدوا حبه للسلام تقدم فاني المحب الوفي تصوّف في حسنك العبقري تقدم !

#### الموت :

لماذا ? أجبني ! ألم تك من قدار من فرّ مني ?

#### الفنان :

اجل كان ذلك إبان حبي وإذ كان قلبي قريراً بجنبي وإذ كان حولي يرف الجال وأرقى به لمراقي المحال وها انا قد شخت والحبضاع فأصبحت من بين غث المتاع! وما قيمة العيش دون الهوى?

الموت : مجسبك في الفن نبع روى !

#### الفنان:

لقد عقيني الفن لما تولى حبيبي ، فلم أغد الفن أهلًا وأصبحت مثل الشريد الطريد ومالي حتى هوان العبيد لقد شخت يا ( موت )!

الموت: هـــذا عجيب فما شاخ إلا الوحيد الكئيب

#### الفنان : .

أما قلت اني بمنفى غريب وقد غاب عني الهوى والحبيب فأصبحت ذاك المسن المريب وقد كنت قبلًا بنوروطيب فلم يبق غير نزوحي القريب فكن انت لي ياصديقي الطبيب وخذنى الى عالم لا 'بشبب!

الموت: لك ما تشاء فداعًا يتغلب الفنان!

الفنان: ياليت هذاكان في عيشي فقد كان كفاحا

بل مزقت قلبي الجراح!

المُوت: ألم تكن بمُراحا ?

الفنان: قد كنت أمرح مثلما النيران تمرح باللهيب

وتغيب تأكل نفسها في روعة الشقق العجيب تستأسر الأنظار وهي تذوب في حزن المغيب أو"اه من عمر مضي عمثاً!

الموت: غداً تبدأ عرك!

الفنان: أو اه من ألمي!

الموت: تشجع! سوف أقهر ما أضر "ك!

(يدخل الراهب)

الواهب: عم مساء يا بني!

الفنان: أو"اه يا أبتي !

الراهب: تشجع وقبّل صليب المنطق !

الفنان : لا ! لا ! ( يقصي التمثال والصليب عنه )

الراهب: ( متعجباً ) لا يا بني؟ اوهذا تمثال فادي الانام!

الفنان: هُذا صحيح يا أبي الكنني آبى الدمامه أرضى صليباً هيناً لا اندشوه بالعيوب

فلتعطني خشباً بسير طاً ثم ألزمني احترامه و وانرك خيالي واهماً تمثال فادينا الحبيب!

اْلموت :

توهمیّه ٔ یا فنان ! مثلك خالق ! و هیاالی الحلد الذي 'حق للفن ستحتفل الدنیا متی انت 'فتــّها بعدك ، لكن سوف یی عنه تستغنی !

نيويورك احمد زكي ابو شادي

عندما صفر القطار صفرته الثانية الحادة المتقطعة، فكت امي عقدة فوطتها وسلمتني الدينار الوحيد الذي تملكه واستبقت لنفسها ثلاثين فلسأ اجرة عودتها من المحطة الى البصرة . وتقدم مني صديقي عودة النجار الذي كان واقفاً على انفراد ، تتحسس نظراته التائمة رصيف الحطة، فشد على يدي بعنف وقوة، فغرقت كفي الصغيرة في كفه العريضة الدبقة ، واحتقن وجهه الضخم الملامح كلمات لم استوعبها؛بينها كانت عينا امي لا تفارقان وجهي الابيض . وتخضخض القطار فأسرعت الى العربة واخذت مكاني الى جانب رجل كثير الكحة ، انكمش ، بضآلة ، على المقمد الخشي المنهك ... ثم أطلات برأسي من النافذة أودع الوجهين الحبيبين اللذين سأتركهما ؛ فألفيت امي قد علقت عينها الدامعة على نافذة عربتي بينها كان عودة يبتسم بمرارة .

وسار القطار متناقلًا ، كأنه لا يود ان يفاجي. المودعين بسرعته بعــــد وبخاراً كثيفاً ابيض، يشكل في مقدمته منظراً مفزعاً يزيده رهبة قعقعته الخشنة المقززة وكان صفيره الحاد يمزق الجو الذي يغطيه ... ولويت رأسي صوب المدينة فانزلق نظري الى برية معتمة تلمع فيها من بعيد مصابيح مستوحشة كثيبة تمد ظلالها المريضة في شوارع البصرة الفوارة بالناس . وحفت وجهي المتطلع

نسمة باردة فارتجفت ، بلذة غامضـــة ، وادخلت ٢ انسام البر المترامي الطلم .

كان جو المربة مليثاً بدخـــان السجاير الحانق ، وثرثرة الركاب وصراخ الاطفال يملآن نفسي حنقاً ويحبسانها عن الراحة والاسترخــــا. ، وطقطقة الافدام العائرة والركاب الذين تكدسوا في الممر والزحمة المربعة ،كل ذلك بمث في "الضيق الشديد ولهذا كنت كثير الحركة،قلقاً، لا استقر في مقعدي. وحين خفتت الدمدمة فليلًا ارتفع ، في العربة المستطيـــلة ، نحيب امرأة مميدية خطت الخمسين ، ارتمت نحت آقدام المسافرين ، باهمال محزن ، وألفت امامها ، بلا مبالاة ، قفة مطاية بالقار الأسود تكومت فيهــــا اكياس قذرة وملابس عتيقة تنبعث منها رائحة حادة كريهة . ولم تقو المرأة على احتباس عبراتها المخنقة فأفلت منها صرخات يائسة وانين موجع مكتوم بتر احاديث المسافرين ولجم ألسنتهم . . . كانت تبكى بحرقة ابنها الوحيد الشاب الذي مات الأزرقالخشن وهي تنحب بترنيمة محاية مبكية وتضرب بيدها ركبتها اليسرى... ثم ارتفمت ، واهنة ، عبرات حيية مختنقة مجهولة ولما رفعت رأسي قليلًا تبينت المحزون الى نافذة مغلقة وفد ارسلت عينهـا العليلة خطين من الدموع الصامتة فقد أطبق قلبها العجوز على آلام غائرة دفينة . . .

تأملت هذه المرأة.وجهها المنكمش المتغضن ، وعينيها الصغيرتين المحمرتين، ويدها المرتجفة المعروقة ، وصوتها ، صوتها الباكي أثار في قلي الرحمة وقفز بي الى احزان سلسلة من الامهات اللواتي عشن في صراع متخاذل بين الحاجة

وتحقيق حياة فضلي لأبنائهن ا

وتذكرت، ايضاً ، أمي ... عينها الكابية ورقبتها الهزيلة وفمهـا الذابل المتجمد . واعتصرني ثيء من الالم والشفقة عندها تذكرت انني تركتهـــا عند نسيي واختي الحريصة على زوجها ، تركتها ، في بيتهم الضيق الرطب ، لتملك لقمتها وتعمل بحهد وتعني بالمطبخ والاطفال، ولتضيق على نفسها فترسل الي ما تستطيع تحصيله وجمعه شهرياً لأنمكن من مواجلة الدراسة العالية ؛ وتمنيت ان اعود اليها ... تمنيت أن القي برأسي على صدرهــــا وأبكي متخاذلاً ... ابكى ? وحنقت على نفسى ، وتمثل لي صديقي عودة الذي كان يشفق على بمرارة تؤذيني ، اذ انني لا ابعث في نفسه الاطمئنان على انني رجل عرالة في هِذَهُ الدُّنيا العريضة ، فأنا ما زات طالباً طرياً قليل التجرُّبة ، مع انه يعـــــلم تماماً انني دخلت الحياة منذ وفاة والدي قبل عشر سنين ومضغني العمل الشاق ، على الرغم من مواصلة دراستي الاعدادية في المدارس المسائية . . . وثمنيت ان استطيع ، في يوم من الايام، ان ارفع عن نفسي هذه التهمة واثبت لصديقي عودة انني لا اقل عنه حدة وحماسة ، وانني املكِ مثله كفاً عريضة خشنــــة . ولكن أنى لي ذلك ?!

وتمنيت ، في هذه المرة . ، لو انني اكتفيت بالشهادة الاعدادية وعملي على ارصفة الميناء . . وعندئذ ، عندئذ قفزت الى ذهني صور باهبة لكنها قاسية

ومتعبة ابدأ ٠٠٠ رافعات كهربائية تنقل بضائع آتية رأبي ، بارتماش ، وتركت النافذة فاغرة تنلاطمها } قصمة مرمية بقلم محمور عبيا لوهاب في الهند وامريكا وانكاترا . حالون مجدون تقصم 

وترجف اقدامهم الحافية التي تحاول ، عشـــاً ، ان تثبت على رصيف المحطة . أيد معروقة مصبوغة بالزيت الثخين الاسود تدحرج البراميل في جهد وعنف ، بواخر سامقة متسمرة ، بوقار مرعب، في مياه شط العرب . غرباء يخطون ببرود ممقوت على ظهور السفن ويمضغون الغايون وينفثون الدخان بتراخ في صمت الميناء وينظرون الينا بدهشة. واستغراب كمن يتفحص حشرة نادرة دفنت رأسها في قشر موزة !. الحمال الجائع ، الذي حاول ان يسرق ، فلف على ـ بطنه، مرتين، قطعة قاش ملونة. الهراوة الثقيلة التي هوت على رأسه بشدة... آخ... آخ... زحفه بخوف وتوسل وحذر بين عشرات الارجل المغروزة، وبين الاحذبة اللامعة القاسية في وقفتها ... زحفه ... كالكاب الجريبع ... كالكاب ٠٠٠ كالكاب ٠٠٠ كالكاب ٠٠٠

كانُ القطار يبتلم الارض بنهم، وصفيره المزعج ينطاق بحمية وخماس.فيتفتت في اجواز الفضاء الخاوي ٠٠٠ بيض . خبر . بيض . جبكاير . جيكاير ٠٠٠ هدأ الركاب الآن ، وخمدت قرقعة العربات ، واستلقى القطار على القضبان الحديد يلم انفاسه المتطايرة ، فاندلِقت اصوات الباعة ، الى العربة ، باستعجال واقنضاب كنقيق الصفادع ؛ بينا كان بمَّض الركاب يدمدمون وهم يُغالبون النماس وكانت المرأذ الثكلي قد انبطحت على ارض العربة وراحت في اغفاءة كثيبة . ونشطت الاقدام مرة آخرى ، وفي باحة المحطـــة كان المدير البدين يحدث ، بصوت اجش ، عامـــلًا يحمل فالوساً ملوناً ، ثم قهقه ، في احشاه الظلام ، فهفهة عالية وادار ظهره ودب محدودباً الى قبو المحطة المظلم فتلاشي جسمه الضخم في عتمة القبو الموحش الذي يضيثه ذماء مصباح خامل صفير .

> **(A)** ۷۵

وفجأة اصطكت وصوصة الجنادب والحشرات تصوت بعصبية وحدة كأنها تريد أن تمحو من الجو الغافي صورة مدير المحطة والفانوس الملون والعامل المكدود . وصفر القطار صفرة موحشة ابتلعتهــــا العتمة السميكة ، وتحرك ببطء وزجف ثم ركض نشيطاً على قضبان الحديد البــــارد موغلًا في قلـــ الصحراء متما رحلته الشاقة الى بغداد ٠٠٠ وفتح باب العربة الداحلي ودلف قاطع الثذاكر الأصام ، واندفعت ، بخفة ، حفنة من الرمل النـــاء, وأغلق قاطم التذاكر عبنيه ، بحركة لا ارادية ، واسرع الشرطي الذي يتمعه فسد الباب ، بمقاومة غير عنيفة ، وتبـم الموظف عائماً في جلبة العربة ببندقيته المتيقة هادئاً صامتاً :

-- بطاقتك .

. – تفضل .

وألح احد الركاب في ايقاظ صديقه الذي تمدد على الخشية المرتفعة الضقة المكدسَّةِ بالحقائب والصناديق الحديد ، فاستيقظ الرجل بجهــــد ، وفتح عينيه بضجر وغباء ، ثم فر كهما ومد نظره حوله باستغراب ودس يده في جيبـــه واخرج بطاقة السفر وسلمها الى صديقه وعاد مستعجلًا الى نومته . ولعلم في في العربــــة صوت

> بغدادي مكرش يهذر بسرعة وتدفق ورْعونة . كان فمه المنتفخ يلوك لقملة كبيرة وهو لا بني عن ضوضائه وينظر بين فترة وفترة ، الى شابة ذات وجه مفهر قد سقط رأسها الناعس بين كتفيها . كان ينظر المها بشهوة وحشية وهو يحدث صاحبه يسرعة ويضحك باقتضاب،

بنشاط وخفـة

ومن دون سبب ... ثم قدم لصاحبه شبئاً من عشائه إلا ان اضراسه الثقيلة خبطت اللقمة دون تمهل . حاول ان يتكلم بعربية فصيحة إلا انها جاءت ، غالباً ، مرقمة مضحكة التراكيب والمفردات. وتأنى في كلامه بتكلف ظاهر السذاجة وهو يكشف ، بين لحظة واحرى ، وبصورة يتكلف في تعميتها ، عن جانب من حياته الرخيصة العبث، متظاهراً بعدم اكتراثه للنساء! كان! سائقاً اجيراً لسيارة لوري ثقيلة تعمل في تهريب البضائع عن طريق الصحراء ها . ها . سيدي رجل كريم . يبتسم لي كثيراً . ويدعوني الى مشاركته الغداء . ها . ها . ابنته الصغيرة ؛ وهز رأسه بحركة كاذبة ؛ تمودت ان مصاح احمر خافت ، واعتدل في سيره ثم ابطأ ووقف عند محطة حرساء إلا من نباح كاب جائع كان ينبعث من الكوخ المنفرد المتهشم ... وارتفعت ، في داخل العربة عدة طرقات شديدة على زجاج الباب ثم صوت عاجز مبحوح :. .

\_ وك الباب .....

وأحاب رحل في داخل العربة :

- رح من البات الثاني . هذا الباب وراءه اغراض .

كَانَ رَجِلًا هَزَيلًا طُويلًا في المحناءةمن الحُلف؛ وقد شد رأسهبمنديل الحضر وأطل وحهه النحيل وخداه الغائران على الحياة بوهن ونحاذل . كان متكام بصعوبة ومشقة ظاهرة ويتنفس بجهد ببينا كان صدره يصفر صفيراً واضحاً . وقد رجع الى مكانه والقي بنفسه على الفراشِ المشدود المكوم في الزاوية ثم مسح بيده رأس طفلته النائمـــة ، ومد رجله ، وتأفف ، وذبلت نظراته ، ونحركت ببطء امرأته المتكئة على جانب الفراش وتنهدت وهي تضم ذيل عَمَاءَتُهَا الْـكَالَحَةُ البَّهَا ثُمَّ رَاحَتُ مِنْ جَدَيْدُ فِي نَوْمُهَا ۚ . كَانَ مُوظِّفًا مُنقُولًا ۚ الى الديوانية ، خلت حياته من بارقة امل وباتت باهتة رتيبة متكورة مألوفة ، عمل اكثر من خمس وعشرين سنة موظفاً ضئيل الراتب ، لا ينتظر في حياته حِديداً الا الموت! انه يميش بلا امل ، ضجراً متبرماً ...

آه . . ما اضيق هذا المكان ! مَّا اتمس هؤلاء ! اني اكره فِهؤلاء باشفاق ! ذلك السائق الثرثار الذي بنعم بحياته التافهة الجافة، وهذا الموظف المكدود! آه . ايت صديقي عودة يراني الآن وأنا أحسهذه العواطف المتضاربة . لقد مدأت اشعر انني اصبحت رجـــــلا! اكره الخمول والجمود والافواه المليثة

بالثرثرة ، وفرحت كثعر أعندما احسست بهذه المشاعر الغريبة. این صدیقی عودة ? ارید آن احدثه ، بلا انقطاع ، عن البائق المكرش الذي يكد كثور الموظف الهزيل ا وتسمرت عيناي في الصباح المحتضر الذي تراكم علمه الغبار وتقاذفت عليه

الحشرات الهائجـــة

المتعاركة المتزاحمة، واحسست إن القطار بدأ يتمايل حتى كاد ان يسقط وتمثلت لي صور متلاطمة متداخلة ورفعت يدي الى رأسي الثقيل وعيني المجهدتين . كان القظار يقطع هذه الصحراء، دون مال وغير مبال بالعتمة والمسافة وعواء الذئاب . وسقط رأسي بين كتفي وعفوت . وكنت بين حين وآخر ، افتح عيني ، بجهـــد ، لأرى رؤوساً متهشمة مطرقة متكورة متراقصة ومصاحاً مرتعشأ قد ظهرت الىجانبه القطعة الخشبية المكتوب عليها بالعربية والانكامزية ( للجلوس ٦٤ ) . وأُفقت احيراً، وألفيت الشمس تشر ضوءها على الارض المقفرة بساحة ، والعربة تكاد تكون حالية . نزلت المعيدية المكلومة في أور إلا انني اراها وكأنها لا تزال في ضجعتها كومة حزينة . الموظف الذابل يندس الآن مغموراً في تيار الناس ؛ هو وزوجته وطفلته . امـا البغدادي فلما يزل بثرثر إلا انه بدأ يشعر بالملل والتعب.ولما رأى انصراف الآخرين عنه وانه لم يعد يهذر باحلاص وحماسة كما كان .

القطار يركض بارجله الكثيرة . لا يقف في المحطات الصغيرة المتناثرة على جانبي السكمة الا دقائق قليلة وهو يشق طريقه ، الآن ، في ارض خفراً •

أصوات : يا ظلام يا عبير الأوهام 

'داشنا على رفمق صمانا العالم الشرّ د'خطانا

ما أنا في هذه الدنما سواه ما له في هذه الدنما سوانا نحن 'رؤاه' نحن مناه'

صوت: هو في الزندان من يسكب الألحان يا صبَّايا الحنين لا تقولي سجَّتِين

إنه ازال في وحرصاه نتمادي مقلتاه

وهو زاهي الجبين هلي تري تسمعين ?

السجين: ابتسم يا ظلام بارفيف الأحلام يارفيق الآلام ْ باظلام

واواني الصحب

فابسم يا حب

ومحاهل الآفاق ردنا

أصوات: ياشاعر الآلام عدنا

ذا سنجني رحب

وافرح يا قلب

على جناح الخيال 'نشيعروح الجمال

السجين: من اي غيب عدت يا ارواح

اصوات : من عالم فتكت به الاتراح تتصارع الآمات في جناته كرهاً ويضحك ذاك السفاح و يطل من عليا أنه متسربلًا بالسخر

السجين: سوف تبد دالأسباح ويفر حمار الشعوب مولولاً فخموره كفرتها الاقداح عودي الى الدنياولا تتنابي تهوي القصور ويسلم المفتاح أصوات: نحن ارواحك إلحسان مهبط الارض كل آن سوف هضي على الهوان ً

نحن في أول الطربـقُ المغافى واستفسق خيالك المشرق مراعنا وعنلك المطلق مربعنا

تهدد الحيل والضلال

وانشر الخروالجال صوت: أيها العقل السحين زادك السجن انطلاق فتحديت المناين وتصورت الوفياقيا ع\_ائدىن لاتح\_اد من لمالي ألجهاد هاتفين :

أصوات: ابتسم باظلام° يا رفين الآلامُ ياني الآلام باظلام ..



وصطفى محمود من اسرة الجمل المالهم

منخفضة منتشرة بانساع رحب والحراف الوديمة السائمة ترعمي باطمئنان وتلوك الحشيش الاخضر الندي بتأن مألوف وعندما يصفر القطار كانت تفزع هاربة من صراخه المدوي . الاطفال يتصبون باجبادهم الصغيرة شبه العارية المنزلق بين اكواحهم المهترئة الهابطة ، وقرومة المربات المتدافعة تندلق في رؤوسهم فيحشون بسرعة آذانهم بإصابعهم ليدمموا بها هيذه الضجة المدوحة ووجوههم السمر المافحة بحرارة الشمس تحتضن ابتسامة ساذجة مألوفة .

كانت ضربات القطار الرئمة على السكة تعان انتهاء الرحلة ، هده بغداد . بغداد! الارض الواسعة المنخفضة الخصراء . المـآذن التي تلوح من بعيــــد . المحطة المتربعة باستسلام تبدو في مقدمة المدينة الكبيرة كأنها في استقال الممافرين !

كان القطار لا يرال يوسل صفيره المتالي في الحو ، الا انه بدأ بتراحي في سيره قليلًا ويبطى، ، تم زحف لهدو، ووقف متماً محهد الانقاس لاهثأ . متشابكة ، لتكسب الركاب ، والتعت فوحدت السائق الثرئار ينفص عـــن بدلته الغيار ومد اكسبه وجهه المحمر المتضرج سة الغي البطين . كان الحمالون

يتاقفون ، من ايادي الركاب ، حقائهم وصناديقهم ، وسائقو الساراب يجرون الركاب حرأ الى سياراتهم المنظرة في حارج المحطة ، وقد راحوا في حماسهم يفرون المسافرين باسانهم الحلو الطويل المارسة . احدث انظر في عمق الى هؤلاء الاحماء ، وشعرتُ في نفسي نشاطاً ذانياً مندوعاً استقيته من حُمَّاسَةُ الحُمَّالَيْنِ وَسَائَقِي السَّيَارِ انْ وَاشَاطُ الْمُحَطَّةُ الْعَنْيَمِينَ .

ولما رفعت حقياتي شعرت كأني النفحت ، وان ساعدي الطري بدأ بضحم ويشتد ويقوى وان عضلاب متينة ، متيبة جداً ، وممنولة جداً بدأب تظهر هيه وتاتف وتاتصق وتنسأبك وتمثات لى امى بقوطنها ضاحكة ، كما لو الهما كانت تصحك ، كعادتها ، نحت الهدام سلم بهما العتبق ، وان صديقي عودة فد امتلأت نفسه آيماناً في ، ودمت الحقيم إلى الامام واحتاحي نصاب وببوسة في ظهري عندما اندسست بين تاك الكمل المتصارعة المتراحة في الممر الضبق، ولمــــا اندمعت بقوه وشققت طريقي الى حارح المحطة أحسب ان الارض بدأت تتسم لحطؤاني ، وان شيئاً ما ، في داحلي ، دامناً عربياً حملني ابدو اكتر أيمَاناً ، فوصفت أفدامي في الطريق العريضة وأحدُّب أسير متبعاً ذلك الانسان القوى الصحم المتين العصلات .

محمودعمد الوهاب

## شركة فرج الله للمطبوعات تقدم الى القراء العرب أخلص تهانيها عناسبة حلول العام الجـــديد

الوكلاء العامون في البلاد العربية لمجلة ·

المجلة التي تقرأها شعوب العالم العربي طباعة فاخرة بالروتوغرافور الملون ونموذج رائع لصحافة القرن العشرين صدر عدد يناير ١٩٥٤

## الوكلاء العامون :

لكتب وصحف دار اخبار اليوم ودار الهلال وكتب شركة التوزيع المصرية ودار كتابي والكتاب الذهبي ومجلات لايف وتايم ونيوزويك وكولييز وسيلكسيون ومطبوء ات دل وختلف المجلات الانكليزية والاميركية

الوكلاء العامون في البـلاد العربية لـ :

فواميس المطعة العصرية لواضعها الياس انطون الياس لواضعها الياس انطون الياس لا غنى لكل أديب أو مثقف أو مترجم عنها وسائر مطبوعات المطبعة العصرية

## الوكلاء العامون :

الم الله الملايين دار الفر الله الله الله الله الملايين دار بيروت دار المكشوف دار المكشوف دار الفكر دار الفكر دار الفكر

راجمواً في كل ما يتصل بكتبها

شركة فرج الله للمطبوعات او فروعها في جميع البلال العربية

« . . يا جدي العزيز . ما أشد حنيني اليك . منذ ان رحلت عسن قريننا العزيزة ، وعن بيتنا القديم ، وأنا الحكر في العودة اليك . لم يبق أما تزال غاضباً على . لن السألك الصفح عن غربتي عنك . فأنا اعرف ان قلبك الرحم يغفر كل الذنوب . ولكني اسألك عن صحتك انت . أما تزال تعاني من ذلك المرض الكربه ?

الزاهية ..

الصفح عن غربتي عنك . فأنا اعرف . والمنت المستمت المستمت المستمية المستمت المستمت المستمت المستمت المستمت المستمت المستمت المستمت المستمية المستمية المستمية المستمية المستما الله . انا عائد في هذا الاسبوع . وعلى فكرة . نسبت ان اقول الني سأجل معي ولدي الوحيد : « نيني » . يا ليتك تراه يا جدي المزيز . انه جيل نفر كوردة منداة . سأحضره معي حمّا . وسوف يلمب معك ، المنت المنافية الصغيرة . شعره الاصفر ويجبو على قدميه ليقبلك، وبعانقك . نعم ! انه لكالدمية الصغيرة . شعره الاصفر المنسدل ، يا ليتك تلمسه بيدك الكريمة . سوف تحبه كثيرة . وسوف تضمه المنسدل ، يا ليتك تلمسه بيدك الكريمة . سوف تحبه كثيرة . وسوف تضمه

سلامي اليك،يا جدي العزيز،وانتظروني في قطار المساء،فييوم الاربعاء.» كان هذا هو الخطاب الذي حمله ساعى البريد في ذلك الصباح .

الى صدرك الحنون ، وتضعه على حجرك ، وتهدهده لينام ، كما كنت تفعل

معي . ولكن هل تعرف هذه المفاجأة ? اننا سنحتفل بعيد ويلاده الثالت ، في ببتنا القديم . سوف تكون حفلة شائقة . وسوف تنور بيتنــــا الانرار

أنا ما زلت اذكر صوته المتحشرج وهّو ينـــادي : جواب من مصر .. جواب من مصر !

طرت اقمز السلالم الحشية درجات درجات ، وكأنني احدى البطات التي نربيها في بيتنا حين تهرع جائعة الى الطعام . ونزل ساعي البريد عن حماره العجوز ، المتدلي الاذنين ، وصبية الحمارة الصغار يقفزون من حوله ، ويحاولون ان يفتحوا جرابه المنتفخ ، وكأنه خزانة الاسرار . واستقبلته انفادي المبهورة قبل يدي وطرت الى جدي وانا الوح بذراعي في الهواه . ولم انس ابدآ ان التفت ورائي لألقي نظرة على صبية الحمارة المذهولين ، الغيورين .

« جواب يا جدي . جواب من مصر . والقيت الخطـــاب في حجره ، وانحنت عليه اريد ان اضمه وأقبل لحيته الكثة البيصاء، كأني عائد من قلب غابة مجهولة الدروب ، ومعي صيد تمين . وانصت الي جدي المقمد ، وانا اتلو عليه رسالة اخى ، في لغة ركيكة ، ولسان متامثم .

« بالسَّلامةُ يا ابني . بالسَّلامة يعود » . واقتر تغره العاري من الاسنان عن بسمة واسمة .

أنا ما زلت ارى كل شيء امامي . في ليلة الاربعاء كنا جلوساً في غرفة الفرن . كانت امامنا مدفأة صدئة ، يلتهب فيها الرماد ، فقد كان حطبنا قايلاً. ايدينا ممدودة فوق النار كأنها تريد ان تحمي بها دماءنا — دماءنا التي تسري في عروقنا ، مثلوجة باردة . كان جدي العجوز جالساً على مقعده الذي لا يريم عنه ، وكانت عيناه الضيقتان تدوران في المكان كأنها تحسداننا على مقدرتنا على الحركة . فقد كان جدي مقعداً . ربماً لا يزيد على قصتي شيء اذا قلت انه كان مشلولاً . جاه الشلل ذات صباح وهو يشرب القهوة ، فأفلت الفنجان من بين بديه وانكسر . وشل نصفه الاسفل . لا اريد ان اعبد قصة شله ، فاذكرتها إلا عراني حزن ألم .



وكالت أم ستبته، مربيق العجوز، جالسة قبالتي ، تعالج عينيها الرامدتين بعصابتها البيضاء، بعد ان وضعت فيها قطرات من السائل الاحمر . كان كل شيء هادئاً في بيتنا ، هدأة الانتظار. حتى قطرات المطر التي تتساقط فوق السطح كانت كأنها دقات طبول عميقة، جوفاه : والسحب السوداء التي كانت تغطي وجه الساء ، احسسنا كانها عائمة بثقلها فوق رؤوسنا . كانت جائمة بثقلها فوق رؤوسنا . كانت

ليلة شتاء لا تلمع فيها نجمة حتى تنطفي. .

كانت آذاننا مرهفة لسماع صوت القطـــار . القطار الذي يزور قريتنا في آخر الليل فيهتز له بيتنا من اركانه ، كأنه زلزلة . لم تكن بي حساجة الى الكلام . فقد غامت عيناي في افق بعيد ، ممتد بغير حدود . ولم اطلب من « امي » ستيته ان تحكي لي اسطورة من إساطير الزمان ، كما كانت تفعل كل ليلة . وما كان يمكن للسندباد البحري، ولا الشاطر حسن ، ولا الاميرة شهرزاد ان تشغلني عن خواطري . وماكان مكن لأمي ستيته ان تغمض عيني لأنام على حلم جميل . فأنا انتظر مقدم اخبي الكنبير، لأرى فيه وجه إلي. سيعود أخى الليلة من بلد أسما مصر . قالت لي أم ستيته أنها بلد العجائب. قبابها عالية ، ومآذن جوامعها مضيئة في الليل كأنها شجرة تتدلى منها النجوم. وابنيتها عالية تصطدم رؤوسها بالسحاب.وقال لي جدي ان الناس فيها يسيرون على أرض لامعة لـ فلا تغرز القدم في الوحل – وأن شو أرعهـــاكالمرايا ، يمكن للناس أن يروا فيها وجوههم ، وأن الأولياء الصالحين يحمونهــــا من غارات اعدائها الحمر ، ويقفون امام سورها الفظيم وهم يسبحون بحمد الله . الحسين . ارجما الينا اخي سالماً »حتى سمنا طرقاً على الباب . وقفزت اجرمي على السلم . وأسرعت أم ستينة الطيبة القلب تتحسس الطريق . وحين ضمي اخي الى صدره استطعت ان المس بيدي بذلته النـــاعمة ، وان اشم رائحة العطر التي تفوح منه . قال لي وهو يضحك : هذا هو نيني ، ابن اخيك ، أليس جميلًا ? سلم عليه يا نيني . نعم هكذا . لقد صرت رجلا . لم َ لا تضحك? انت متعب من السفر ? تريد ان تنام ? لا .. لا .. قبل ان نرى جدك ? من ? جدك المجوز ? أتخاف منه ? انه يحبك . هيا .. هيا .. اعطني يدك ... هكذا » . وصمد اخي الكبير على السلم ، والضحكات العالية تهتز معه . كان يحمل في يده حقيبة كبيرة ، فقلت لنفسي لا بد أنها مملوءة بالحلوى . لن أنام في هذه اللبلة! ومد جدي ذراعيه ليحتضن آخي ويقول له ، والصوت تخنقه . الدموع : « بالسلامة يا ابني ، بالسلامة عدت . مالنا ومال مصر . ابق معنا . هذا هو ابنك . قربه مني . ما اجمـــله .. أنخاف مني ? آخ! لا تشد ذقني امها العفريت 1 »

وصاح آخي وهو يرحب بخادمتنا العجوز : لن تنامي الليلة يا ام سنينه ? افتحي هذه الحقيبة . ماذا ? أتمشى ? لا .. أستريح .. ولكني غير متمب .. هيا نمد كل شيء مماً .. ألا تعرفين .. ولكنه عيد ميلاد نيني .. نيني العزيز . كان اخي في هذه الليلة جم النشاط . لم يكد يجلس ليستريح، او ليحكي لنا شيئاً عن البلد الكبير الذي عاد منه . استحال الى طاقة حية ، مندفعة ، مشبوبة . السه يجري ، ويضحك ، ويهز رأسه ، ويترثر بكلام كثير مثل قطرات المطر التي تساقط في الخارج سريمة متلاحقة : «ضع هذه الحلوى على المائدة . لا تأكل منها شيئاً . وأنت يا نيني ؛ اتربد ان تنام ? ايها

الشيطان الصغير. وهل تنام في عبد الميلاد؟ خذي هذا التفاح با ام ستبته . نعم . ضعيه الى جانب الحلوى. ماذا ? ولكنك ستأكاين منه الآن. وهذه الشجرة ايضاً? نزرع ! يا لك من ساذحة . ولكنها لا تقطفي ترزع . اسم المجرة عبد الميلاد . الا تقطفي منها ورقة واحدة . اسرعي ايتها العجوز . وأنت ? لم لا تتحرك . هل تقف هكذا ساكناً ? . اتعجبك الشموع ? . . تريد شعمها ؟ ولكن انتظر ! سنرى كل شيء . الآن . . حالاً . . حالا . كل عم وانتم بخبر » .

ما اغرب اخي ا افي مثل هذه اللياة الباردة من ليالي الشتاء ? ماذا يقول جيراننا ? ولكنهم نائمون . حسناً فعلوا؛ ولا لضحكوا علينا . آه لو رأونا ونحن جلوس امام المائدة . لكنا اصبحنا سخرية البلد يوماً باكله. اذ كيف توقد الشموع ولم يولد في بيتنا طفل ، ولم يترواج ?

انا عهدي بالموالد ان يشترك فيها اهل بلدتي جيماً . ففي مولد سيدنا الثينخ 
« دسوقي » يحق لنسا ان نسهر الليل با تمله ، ونأكل الحلوى ، ونشتري 
عرائس المولد الحمراء . لنا نحن اطفال القرية في هذا المولد ان نتبرك بسيدنا 
الشيخ ، ونزور ضريحه ، ونكس السور إلحديدي بابدينا ، وقد يتمرغ بعضنا على السجاد المجمي الثمين في نشوة صوفية عببة . ولنا ان نسهر حتى الصباح ، 
ندور في المرجيحة ، وننقل بين الموائد الزاحرة باللحم الشهي ، ونرقص في 
ضفوف الدراويش حتى الصباح . ولكن هذا الحفل الدي نقيمه في بيتنا ، 
في هذه الليلة شيء عجيب . أيكون نبني شيخاً صالحاً من الاولياء ? ولكن هذا 
شيء عال . اذ كيف يصدقه عقلى ? .

ولم يسترح الحي الكبير حتى جلسنا الى المائدة . التي لم ازل اذكرهما تماماً . فقد فرحت في تلك الليلة ، كما لم افرح قط . اضأت الشموع بيدي . ووضعت الشجرة الجميلة في وسط المائدة ، وناوات مربيتي العجوز اكثر من فقطمة من الحلوى ، ودعوت جدي الى الطمام اكثر من مرة .

ولم تزل كابات اخي الضاحكة كانها ترن في اذني رنيناً مضنياً ، «كل سنة وانتم طيبون ، كابم ، كانا ، وانت يا نيني . مد يديك يا حبيني . نعم . هكذا . ستميش ما ثة عام . أليس كذلك ? الا يكفيك هذا ? اذن ستميش ما ثتين . تفاحة اخرى . ولكنك لم تأكل . اعطه يا ام ستيته قطمة الجانوه . نعم . مكذا . الآن تعال الى جاني . ستطغي الشموع . املاً فمك بالهوا ء . لا . هكذا . هيا . ستنفخ فيها واحدة واحدة . نعم . ثلاثة فقط ? ولكنك لم تشس اكثر من ثلاث سنين . تريد ان تكون لكل يوم شمة ? ولكنك لم هذا كثير . انت طاع . هه الم يبق غير واحدة . هكذا . انطفأت كابا . هذا كثير . انت طاع . هه الم يبق غير واحدة . هكذا . انطفأت كابا . كنا جيماً في نشوة من الفرح اسكرتنا . فأنا قد نسبت كل ما حولي . كنا جيماً في نشوة من الفرح اسكرتنا . فأنا قد نسبت كل ما حولي . وذقت التفاح ، والكثرى ، ربما لأول مرة . ومضيت التهم الحلوى قطمة بعد اخرى في نهم جسائم . وسرحت مع خيالي لحظات وأنا اتأمل الشجرة اخرى في نهم جسائم . وسرحت مع خيالي لحظات وأنا اتأمل الشجرة .



الصغيرة التي تتوسط المائدة ، وتتدلى منها اوراق مفضفة لاممة ، كالقطن الابيض النقي وعجبت في نفسي كيف نحت هذه الشجرة ، وما لها من جذع ولا في فروعها غر . وسألت عقلي كيف تختلف عن شجرات الصفصاف والتوت التي طالما تسلقتها وادميت الابين. حتى « ام ستيتة » قد رفعت المصابة البيضاء عن عينيها الرامدتين واخذت تنظر اليها ، وتلتقط تفاحة من هنا ، وقطفة حلوى من هناك ؛ لكأن الشباب قد انتفض في عروقها ، وكأن الحياة قد بعثت من جديد في روحها .

واخي الاكبر مشغول بكل شي، ، جتى الطبيعة راح يصفها - كاذباً - بالجمال ، وبانها فرحة مع « نيني »، مع ان الليلة - والحق يقال - كانت باردة الهواء ، والوجود كله مثل زنزانة معتمـة تلتمع البروق الخاطفة فوق، جدرانها بين حين وحين .

كان جدي وحده حزيناً . لقد لبث ساهماً مطرقاً برأسه الى الارض ، صامتـــاً ، وقوراً ، مثل الى الهول . فاذا رفع عينيه فانما لينتهما على وجه « نيني » السميد ، وليتعلى بذلته الزاهية ، وشمره اللامع . ثم يعود ليخفض رأسه الى الارض ، ويتشاغل بمسبحته الطويلة عنا .

ما لجدي وللمزن? هل يعرف الحزن طريقه الى القلوب في مثل هذه الليلة? هل يا ترى قد تذكر فجأة ان ابي وامي قد ماتا منذ عهد قريب? ولكنني انا ايضاً اعرف ذلك . ومع هذا ظم يشفلني الحزن عن الطمام . فمندي ان آكل حتى اشبع ، وبعدها فلتدمع عيني كما تشاء . هل تذكر وجبيهما الشاحبين وهما يصارعان الموت جنباً الى جنب ، على فراش واحد ، ونحن أمامهما عاجزون عسن كل حركة ? انا كذلك اكاد اراهما وهما يصرخان ، ويتقيآن سائلاً اصفر بلون وجبيها . وانا ما زلت اذكر ما قاله لي الجيران وهم يعزونني: لقد صرعهما الوباء". وليس للناس حيلة في الوباء يا بني . انا لا اشك في ان « نيني » كان يرقب جدي . فقد رأيته يشرد بخيساله انا لا اشك في ان « نيني » كان يرقب جدي . فقد رأيته يشرد بخيساله

وهو ينظر اليه ، ويكاد يذهب اليه ليسأله : « لماذا تبكي يا جدي ? » هل احس جدي فجأة انه فد فقد كل شيه ? وان حياته لم تكن تستحق ان يحياها ? اكاد اقول ان جدي ، في تلك الليلة ، قد التفت وراءه ، ونظر بعينيه ، فلم يجد غير الفراغ . الفراغ الهائل ، الساكن ، الذي يحيطه المدم من كل جانب . هل يجيء على الانسان حين يلتفت فيه الى الماضي فلا يجد حتى آثار قدميه على الطريق ? لحظة يطرق المستقبل فيها ابوابنا ، ونجن نيام في الليل ، ليقول لنا ؛ لقد نسيت اساء كم .

ولكنني على يقين من ان جدي لوكان رجع الى ماضيه لما ملكه شمور بالحزن . انه قد جرب اكثر من حياة : اشتغل في اول حياته اجيراً في مزارع الاغنياء . ثم نجول اعواماً في اسواق النجارة ومكيلته تحت ابطه حتى اصبح في يوم من الايام تاجراً بين التجار . وبدا له ذات يوم ان يكون حلاقاً ، فقتع صالوناً كان يتردد عليه عشرات النجار والاغنياء ، وما زلنا نميش على صيته حتى اليوم . نمم! لا يمكن ان يكون جدي حزيناً لأنه استرجع في ذهنه ذكرى ماضيه .

كل ما اذكره اليومان جدي في تلك الليلة، كان يحدق طويلًا الى شجرة عبد الميسلاد . وكان كثيراً ما يخيل الي كأنه يتنهد . أو كان يرى ان حياته كهذه الشجرة ? ولكنها كانت شجره ذابلة الاوراق ، جافة المروق مثل اشجار الحريف . أكان بدور في خلده انه هو ايضاً قد صار في خريف الممر ?

لم تنته ليلة عيد الميلاد على خير . نقد اطال جدي التحديق الى الشجرة الملمونة ، واضطربت انفاسه الواهنة في صدره ، حتى رأيت دمعتين تسقطان على خديه وتختفيان في شعرات لحيته . ولم يلبث ان انفجر باكياً وهو ينشج نشيجاً .

اما اخي فترك ما في يدبه واسرع البه : ﴿ ماذا · · · ما هذا يا جدي ؟ أفي هذه اللَّلة تبكي ? · · · ولكن ماذا حدث ? . · ماذا حدث يا ام ستيتة ؟

ماذا ? الا تعرفين . . ولكن ما الذي يبكيه ··· » وجرى « نبني » ذو العينين الواسعتين اليه وارتمى على صدره وهو · يعانقه : « لماذا تبكمي يا جدي » ?

اما جدي فقد اشار علينا بان نبعده عن ذلك المكان . كل ما استطعت ان اتبينه من كلامه المتقطع، المختنق بالدمع: « ابعدوني . . ابعدوني . . » ثم يقول وهو يمر بيديـــه الراعشتين على رأس «نيني» : « لا تحزن يا نيني . . معلهش . . يا نيسني . »

وتحامل جدي علينا ، واسند ذراعيه المنهو كتين على اكنافنا ، ونحن نسير به الى فراشه . كان اخي لا يفتأ يردد : اهذا ممكن ? وكان « نيني » مشغولاً بدموع الشيخ المجوز الذي يضمه الى صدره ويردد في صوته المنقطع : « ابعدوني ، ابعدوني » واسرع اخي الى « نيني » فانتشله من بين ذراعيه واشار الى ام ستيته ، التي وقفت مذهولة تفتح عينيها الرامد بين في صعوبة ، بان تحمله بعيداً . ما كان لهذا الصغير العزيز ان يرى الجد وهوية حطم. ما كان لهان يفتح عينيه الروفاوين

على شيخ فيه بقية حياة تذوي وتنطفي. والتففنا ، انا واخي ، حول جدي العجوز ، نكفكف من دموعه ، ونهدي، من ثورته التي انفجرت على غير انتظار .

لم نكن تدري ماذا نفعل . فقد كنا نراه يبكي امام اعينا ، بلا سبب. وارتمت على الحصيرة البالية امام فدميه . وشردت عيناي في السقف . ورحت أعد فطرات المطر . . واحد . . اثنين . . ثلاثة : اما اختي فقد تمدد الى جانبه ، يربت على كتفيه ويهدهد من حزنه ، ويميل على اذنيه بكلام كثير وكان الصمت يلفنا حين رأينا نني يندفع الى الحجرة وهو يحرى ، كأنه

وكان الصمت يلفنا حين رأينا نيني يندفع الى الحجرة وهو يجري ، كأنه يخاف ان يرده عنا احد . وام ستهتة المجوز تحري وراه محاولة ان تعسك به . « جدي . . جدي » كانت صيحته تخرج مع انفاسه المبهورة ، متقطعة ، مكتومة ، كالأنين . وكان يمد يديه نحونا ، ويجري حتى لينكفيء على وجهه . « خذ يا جدي . . الشجرة أهيه . . هي لك . . الشجرة لك . . ده عيد ميلادك . . عيدك انت . . لا تحزن يا جدي . . الليلة ايلة ميلادك . . إنت . . يا جدي . . فان الدنيا تمطر . . ى

ولم ندر ماذا نصنع . اسرع اليه ابوه يحمله بين ذراعيه ، وخرج به من الحجرة ، وهو يقبله ، ويكاد ينشج بالبكاء . واما جدي المجرز فقد لمت هيناه الضيفتان التاعاً غريباً ، ومد يده المرتمشة فقبض على الشجرة . وضمها اليه ، الى صدره ، وهو يقبلها

وفي الصباح ، كان جدي ما يزال راقداً على فراشه. ولكنني حين اقتربت منه ، ووضعت يدي على صدره ، لم اجد فيه نفساً يتحرك

وكان يضمها الى صدره ضماً شديداً.

القاهرة عبد الغفار مكاوي

بطلب من مكتبة المعارف في بيروت ومن سائر المكتبات

# حَيَاهُ السَّ

يتيمة أم طواها الدجي

نهادت إلىنا كومض الرؤى

على حين أغفت عمون البشير

ومل"الندامي كئوس السمر

ونَام الحلميُّ ونام الشجــي ۗ

ولم يبق إلا الطريد الشقي"

وهَذُهُ البِينِمَةِ البِينَ الدجي

يهيم المساء بأجفانها

مسےاء ؓ رہیب کأحزانہا

تفرُّ من الــــبرد مذعورةً

وترجع للــــابرد مأسورة

كعصفورة وقعت في اللهيب

تخبط حيرى تريد الهروب

ويهمى عليها حنان السهاءً

سيولا من الماء تروي الظهاء

ولكن أترويجباع البطون

سوى جرعة من مآ قي العبون

وتحنو عليها يدأ الرصيف

فثُلقي إليه بجسم نحيف ﴿

وأحلام ُ غصن ِطواه الحريف

وليلين جوع ويأس مخيف

رأتني فقالت : أمثلي شقي

أُوكَ وأمكَ يأسُ خفي" أم الآن كنت بجانٍ طليّ

ولحن عنون وكأس سني

وغادرت حانا الصيدشهي

وقلتُ : لعلي بقايا بغي

إِذْاً مَا أَطابَ إِليها النظر

وأغملت فهما ضروب الفيكر

تخسستن شخرية للقددر

ورسماً لريشته الساخره

إِذْا أَلْبِدُعْت صُورة القاهر.

إذاشت حسما. فهاك العظام فما عاد لی غیر ہــذا الحطامُ وأنشى لمثلي القيــــا الغمام وعمرك فجر وعمري ظلام

وأخفيت حزني في ضحكة وقلت : او عظ ملا عمّة ?? وررُبُ فقسه بلا حكمة. يعيش من المــال في 'تخمة مو أعظه آية " في البيات " يذيب القلوب بطرف اللسان و في الليل يَعْبُد بنتَ الدُّنان وينسى النقى في رُضاب القبان وبديا أنا أجتلي سرهيا-

وترَ ُقب ُ انظارها أَ مُقلَّتَى ۚ إَ ۚ ا وامسك قرشاً باحـدى يدى إذا بي أفاجـأ بالعسكري ويفجؤها منسبه وأقعأ العصي ويبدو الصراخ كهمس خفي وتجرى الصبيّــة في حـــــيرةً وقد أمسكت بدُهًّا الحائرةُ بثوبي ضارعة حـاثه ا! وتصرخ آهاتها الباكيه لأرحمها من يد قاسيت.

وتسبر عبين أغوارهيا وأقرأ في عينهـا سّفرهّـــا واسميع في الصمت إعصارهـا وبينا تقول: اعطني أيُّ شيّ

> وثار فؤادي لتلك الفتهاه وما 'جر ًعت من مآسي ُ الحياه وباعد ت' عنها يـد العسكري فقال: ايتعد أيُّهدذا الشقى فما انت إلا مدرّب عي!! وصيد شهي لأذكى بغي

وعــــدت الى منزلي كى انام وقهقهة العسكري الهـمام لهــــا في ضميري وقع السهام ورحت أغطه بدنيا النيام واحـــــــلم اني بارض السلام ولكن حياة لليو الجيم !! و فانونها: العدل مجمى الربوع وخبز محال محسل الدروع ولما حلا الصبح عنه اللثام صحوت وقمت اريــد الطعام ْ

وضعت يدي ابتغى والحافظة ، فلم ألنف الايدي فارغــه وقٰلِت لنفَسيَ : واحسرتاهُ !!! خدعت الفتأة خدعت الفتاه!!! لقـد حسبـَت ان عندى نقود ً وان بجيبيَ مالَ البهـــودُ ستلعن حظـاً رماهّـــا بيا ولسلا اضاءتـــه في صــديا وما حسبت انها مثليا

امــا عرفت انــني شاعر' وحافظـــنى مثل أياميــأ!! فلا شيء فيهـــا سوى شعريا وطيف رهيب لاوهاميـــا 



سعد دعييس القاهرة



يا « سعدي » النبيل ، فلاح الحقول! ايها الشعب المحبوب المحسن! لو ان لذهني اجتحة الشاعر لما تغنيت الا بك ومن اجلك! لقد عشت بينك شهرين ، ولم ترفض ابداً ان تقاسي خبرك ولبنك وبصلك وعلسك ، وحتى لحمك الذي ما كانت تحظى به قدرك إلا نادراً ب ان قلي ليظل وفياً لك . آه لو استطعت ان ادفعك الى ان ترفع الملايين من اصواتك جاهراً بالمدالة التي هي حقك ، اذاً إحممك قاصي الارض ودانها ، ولفدا صوتك القوي ايذاناً ونذيراً تجيبه اصوات يائسة ، اصوات مئات الملايين من العمال مثلك ، من حرمتهم السلطات الاستعارية ايضاً ان ينالوا قسطهم العدل من ميراث الانسانية ، » ( كتاب الحكيم ، الترجمة الفرنسية ، ص ه ه ) .

انه ادب نضالي حقاً ذلك الطراز من الادب الذي نجده في قصة « الحكيم » و ولا نغالي اذا قلنا ان هذه القصة خير مساكتب عن واقع مصر ، و واقع البلدان العربية بالتالي ، وخير ما يمكن ان يقدم للجيل الواعي فيها . فأنت تقرأ فيها ، من خلال قصة بمتعة جذابة تأسرك حوادثها ، وصفاً رائعاً لدقائق الحياة المصريه في ريفها ومدنها ، وتحليلًا نفسياً رهيفاً لنفوس سكانها وصبواتهم وتطلعاتهم وطراز نظرتهم الى الاشياء. وانت تقرأ فيها ، فوق ذلك ، جواً روحياً لاذعاً ، تتذوق فيه ما تقدمه لك نفس « الحكيم » ، بطل الرواية ، من عبق النضال الروحي المتين والوعي المديد للمشكلات الاجتماعية في مصر . انك واجد في هذا الطبيب المصري الذي تنساق القصة على لسانه انك واجد في هذا الطبيب المصري الذي تنساق القصة على لسانه

الحية المتوقدة ، واحسن التدبر والتأمل ، ونظر ونظر بعيداً ، ولم يقف عند حدود النظر والفهم ، بل تجاوز ذلك الى موقف منسجم يقفه من الاشياء وسلوك نضالي يعالج به ما يستطيع معالجته من ادواء وآفات ضمن نطاق عمله .

فلا عجب إن جعلك الكتاب تطوف ، من خلال حياة هذا الطبيب ، على اوجه الحياة القائمة في مصر : فترى الريف في جماله وبؤسه ، وترى الطب وجرائمه ومستشفيات الحكومة المليئة بالرشوى والاهمال ؛ وترى الدوائر الحكومية وما فيها من سنة وكسل وائتار باوامر المستعمر ، وترى الاسرة المالكة ومفاسدها وترى الانكليز يسيطرون على كل شيء ويرزح عبئهم الثقيل فوق كل مؤسسة ، وترى الافراد ، كبلين بالاغلال ، والمبادهة فوق كل مؤسسة ، وترى الافراد ، كبلين بالاغلال ، والمبادهة ترى إلى جانب هذا كله ، ذلك الوميض اللامع تحت الرماد ، وميض ذلك العدد العديد من ابناء مصر الذين ادر كوا حقيقة وضعهم وثارت نفوسهم على مفاسد بلادهم فوقفوا في وجهها ثامين اشداء .

ثم أنت ترى بعد هذا كله وصفاً ، اي وصف ، لناذج الناس الذين تعرفهم بلادنا ، فتلقى صورة الموظف الكبير ، ذي الجثة

الكبيرة ، الذي لا يهمه من عمله سوى رعاية بعض الاعمال

 « لقد بدأ كتابنا اليوم يدركون شأن الادب الاجتماعي القومي في مرحلتنا الحاضرة . وكتاب « الحكيم » خير ما يمثّل هذا الادب الاجتماعي القومي الذي نتعطش له ، والذي يستطيع وحده ان يملا نفوس الشعب وعياً وعزماً . ان تباشير النهضة القرمية تتجلى في يراع الادباء ، والبعث القومي ينبغي ان "محمل قمل كل شيء على أجنحة الأدب والشعر والفن ، »

الورقية الشكلية ، والذي لا يعرف ان يعمل الا وسط الاوراق و تلال المعاملات ، والذي يومي موظفيه و الصغار ، بالحكمة والروية في معالجة الامور ، ويتهم بنقص الحبرة والبعد عن الحنكة كل من يمك منهم روح التفكير الشخصي والنقد الصحيح ، دون ان يتورع ، عند الاقتضاء ، عن ان يطلب من هؤلاء «الصغار» رشوى او مقاسمة لربيح او ثمناً لصنيع (او لعدم إساءة ، بتعبير ادق) ، ما دامت الحنكة ، في مفهومه تستلزم ذلك ايضاً! و اب نقدان الاستقامة والحيانة والدانة وسائر الطرق الملتوبة الحبينة ، لتزدهر حق اليوم تحت تلك الصدور المزدانة بالأوسة ، مدور رجالاتن الكبار المقربين كما يزدهر البق في زوايا سرير قدر » (الحكيم، صه ٣٧). الكبار المقربين كما يعرف صورة شبيهة بتلك الصورة التي يقدمها لنا و الحكيم ، حسين يصف وثيسه الدكتور و قللي » وثيس مستشفي دمنورة ?

« لقد كان رجلًا مخفرماً بين جيلين ، وكانت ملامعه مقبولة وتنم عن ذكاه ، وقساته واضحة بينة المخطوط ، وشعره متموجاً وخطه الشيب . وكان يرتدي ثياباً مخيطة باتقان وحذاء كستناوي اللون لامعاً . فجلست امامه برهة على مقمد ابيض ، بينا كان يقوم بتوقيع كدسة من الاوراق التي كان يضمها المستخدم امامه واحدة بعد واحدة . وكان يوقعها بسرعة ، دون ان يهم بمعنواها في قليل او كثير . وادركت بعد ذلك انه كان يوقع دوماً بمتاهذه اللامبالاة عندما يكون في حضرته شخص آخر ، وذلك لقصد صبياني هو ان يظهر براعته و كفاءته . وقد علمت ان الحبلاء والزهو من صفاته المعروفة . إنها من اعراض طبعه المريض . وقد اكتشفت ايضاً مع الزمن ان مسن عادته ان يمر مرتين في اليوم امام الكازينو ، متبختراً متعاظا في مشيته ، أقيس أميس ، آملًا من وراء هذا كله ان يتأمله الناس ويعجبوا به . حتى اذا وجلس على منضدته المألوفة في زاوية الكازينو . »

ومن منا لم يشعر بالالفة امام هذه الكلمات التقليدية التي قالها وثيس الاطباء هذا ، عندما حاول و الحكيم ، ان اشكو له ما رآه في مستشفى دمنورة من فساد هاله امره :

« طبعاً انت شاب ومثالي . وقد كنت مثلك في مثل سنك . غير اني اعلم علم البقين ان الحكومة جامدة على سننها لا تبرحه ... ولو كنت مكانك لما كنت حساساً الى هذا الحد . هون عليك ولا تثر ابداً » .

ومن منا لا تثور في محيلته مئات الصور الواقعية حين يقرأ ما يلي :

« لقد كان الدكتور ( فللي ) مثالاً نموذجياً لأولئك الموطنين الذين خرجتهم الادارة المركزية في القاهرة . فبدلا مئن ان يكرس ذكاء وطاقته ووقته لتحقيق واجباته ، كان غارقاً في وجوده الخاص ، يملم بالرقي الى مركز أعلى وبالدخول في ادارة يصلحة الطب حيث يكون اقرب الى الضرع ... لقد كان الدكتور قللي يرى ان الهام هو ان يتزلف الى رؤسائه وينال رضاع ، وان ذلك اجدى عايه من القيام بواجباته نحو من هم دونه ومن عم مرض مستشفى ( دمنورة ) ان لم يكوفها اناساً دونه ? انهم دونه الى حد انه يشعر ان مما لا يستحق العناء ان يغيم وقته معهم . وهو بدلا

من ان يكون خادِم الط والشعب، لم يكن الا واحداً من اولئك الموظفين الكثيرين في هسنده الايام الراهرة ، الذين فادتهم العدفة الى ان يكونوا أطباء وجراحين ...

« لقد كانت الحيلاء تلمب في طبعه دوراً يسيطر على كل اعماله . فعكان يتجول و يجوب الردهات في طلعة المتماظم و في ثياب بيضاء نقية لم تدنس . وعلى حين كنت أعنى اكبر العناية وأدقها بتشخيص حالة من الحالات المرضية، كان هو يمضي من صالة الى صالة ويلقي في كل تشخيص بطائقة من الافكار المبيتة لديه سلفاً عن حال المريض ؛ كل ذلك في مظهر العلم المتفوق الذي لا معقب لعمله . وكان لا يفكر غالباً في ان يخط بذهنه لوحة مرض معين . أو كانت عبلته السريرية ، على أقل تقدير ، مختلطة غائمة ، ولم يكن يفحص ابداً وجوم المرضى ولا ينظر قط الى اعينهم . وفي غرفة العمليات لم يكن يجري عملية الالمن كان ينقده المال » .

وانت لاتجد في الكتاب صوراً غوذجية لمثل هؤلاء الموظفين الكبار حسب ، بل تجد فيه عدداً كبيراً من الصور الواقعية الاخرى التي تذكرك بأشياء وأشياء واشخاص واشخاص ، وتعرض لك أصدق عرض ما يجري امامك كل بوم . إنك تجد مثلًا صورة « إبي رزق » وثيس التمرجية ( رئيس الحدم ) في مستشفى دمنورة ، ذلك الحاكم بأمره الذي يسيطر على كل شيء ، والذي يقوم بدور الطبيب الفعلي ، مرتكباً اخطاء وجرائم لا تفتقر ، والذي يفرض من الرهبة على المرضى ما يحلهم يوتعدون فزعاً لدى ظهوره ولا يجرؤون على رفض اعطائه الاموال التي يطلبها غناً لكل ما يقدًم لهم في المستشفى من طعام يقال انه مجاني :

« لقد كان طويل القامة قوي البنية اسمر اللون ذا انف دقيق ومعقوف يشبه منةار طير جازح . وكان يصرف الامور على أختلاف انواعها كأنه مدّير المستشغى . وقد ادركت (١) منذ البداية ان سلطتي عليه ليست لها اية قيمة في نظره . لقد امرته ان ينظف الغرف حالا ، ثم عدت فذكرته سهذا الامر بمد ساعتين ، ولكنه لم يفعل شيئاً مما طلبت . وبعـــد قليل عدت الى قاعات المرضى تدعوني الى ذلك ضجة وحشية تلوح كانها خصام واقتتال . ولما دُخْلت وجدت ( أَبَا رزق ) يَضرب أحد المرضى ضرباً مبرحاً . وما ان رآني حتى توقف عن الضرب وأعان المريض الباكي ان يضطجع من جديد كأن لم يحدث شيء . وعندما سألته عما جرى قس على اكاذيب . وفي ذات صباح اذ كنت أساعد الدكتور مقصود في غرفة المعاينة ، وقعت على امرأة تعيسة كان من الواجب ان تجرى لها عماية فوراً . فرجوت احدى ممرضاتي ان تعنى بها ، غير اني عندما توجهت بعد بضع دقائق الى غرفة العمليات لأقوم بالتهيئات الآخرى اللازمة وجدتِ، يا لدهشتي ، ان هذه الغرفة كانت مشغولة، يتجاوز اللخميمقدار خمس بوصات تقريباً ؛ وكان آبو رزق يقوم بنشر الفخذ. وكان ينظر اليه في عمله هذا اربعة اشحاص علمت فيا بعد انهم أهل المريض ، وَكَانُوا يَلْقُونَ بَتْمَايِقَاتُهُمْ عَلَى الْعَمَايَةِ . » ( الحكيم ، ص ٣٣٩–٢٤٠ ) . (١) الحديث بلمان مد الحكيم » بعل القصة ، الذي كان اذ ذاك طبياً

(١) الحديث بلمان ه الحكيم » بطل القصة ، الذي كان اذ ذاك طبيدً في مستشفى الحكومة في دمنورة .

ولا يعفينا الكتاب ايضاً من صورة نموذجية لأفرادالاسرة المالكة في مصر . إذ يصف لنا « الأمير علي ﴾ احد افرادها ، وصفاً محيط بكل دقائق نفسية مثل هؤلاء الأمراء ، وحقيقة مشاغلهم وضروب لهوهم وهواياتهم ونزواتهم . ولن نستطيعهنا ان نخرج جميع تفصيلات هذه الصورة المتحركة الحية . ونكتفي بان نعرض للحديث الذي دار بين هذا الأمير وبين «حكيمنا» عبن كان بعد تليذا في كلية الطب ، وحين ساقته الظروف الى ان يعني بسيدة انكايزية كانت في صحبة الامير على ، فأنقذها هذا الطالب الصغير من الموت محين لدغتها أفعى سامة في البستان الذي انخذ من احد اكواخه منزلاله . وشم ، فأحنق هذا الرفض سمو الامير وعده اهانة لضيوفه . لذا اقبل عليه وشم ، فأحنق هذا الرفض سمو الامير وعده اهانة لضيوفه . لذا اقبل عليه بعد ايام وهو في بستانه يتغيراً ظل شجرة ينادي بصوته المرنان :

- أين الحكيم أفندي. أود أن اراه . دعوني اقترب منه. هذا الكاب ، ابن الستين كاب ! مسكين .

ثم سار اليه يقذفه بمثل هذه العبارات « الاميريه » ، وقد ارتدى بنطلوناً قصيراً من الوبر الابيض ، وبدا لامع « البوط » والماميز ، في هيئة انيقة ، وفي اضطراب شديد ، اضطراب مصطنع يتلبس به ليؤثر في الحكم والمشتغلين في البستان . ونظر الى الحكيم الصغير نظرة وحش مفترس وزبجر قائلاً :

— يا كاب ، ماذا تصنع هنا ? لماذا لا تنهض ? أثريد ان استخدم درتي لأجبرك على النهوض !

ثم تابع حديثه قائلًا :

ايها الكاب المدعى! أتفان ان دراستك الطب تبيح لك ان تعطيني
 دروساً! يا كاب! سأسحقك . كيف نجرؤ على ان نحدثي امام اصدقائي
 بديحة عادمة ?

ورفع درته كأنه يهم بضربه . وصب عليه وابلًا من الاهانات ، وقال :

- ان امثالك من الكلاب هم آفة مصر ووباؤهـــا . كم وددت ان اقتل جيع الانكليز الذين سمحوا لك بان تتملم القدكان جديراً بك ألا تفارق حقولك ومزرعتك وان تكره على العمل بيديك :

وتوقف قليلا ، ووضع نظارة على عينه اليسرى ... واستمر في الجديث، وهدده إن لم يقبل الجنيهات الخمسة التي تقدمها له السيدة الانكايزيه ، وذكر له انه قال لهذه السيدة الانكايزية انه ليس في مصر من يرفض خمسة جنيهات . ولها قبل الحكيم الصغير هذه الجنيهات بمد ان بين له انه يقبلها منه ، وهو الامير المصري ، لا من سيدة انكيزية ، قبقه الامير وضحك ضحكته الهيستيرية وقال: لقد ربحت الرهان! أجل لقد راهن على ذلك وأكد للسيدة الانكليزية ان ليس في مصر كها من يرفض مالا ، مهما يكن مصدره ، وفعل ما فمل وشتم من شتم ليكسب الرهان ويلهو قليلا ... ولكن على حساب

على أن الكتاب لا يشتمل فقط على مثل هذه الناذج المريضة الفاسدة ، وإنما يشتمل أيضاً على نماذج متفائلة مشرقة ، تمثل أولئك الاناس الاعزة الذين نجوا بأنفسهم من الفساد وقاوموه في قرارتهم وملكوا بطولة جدية فعالة ، وارادوا أن يفتدوا بتضحياتهم مفاسد غيرهم وجرائم معاصريهم :

« أن تلك الالوف المؤلفة من الشبان والشابات الموهوبين الذين هم اليوم في مرحلة الدراسة والذين سيتسلمون زمام الحكم في يوم من الايام ، يملكون حظاً من الانفة أكبر وأوعى من حظ الجيل السابق ، ويتذوقون الطهر والنزاهة تذوقاً أحد من تذوقه . . . »

من هذه الناذج النبيلة صورة الطبيب « احمد » الذي عرفه « حكيمنا » ابر اهيم عندما كان هذا الاخير متوجهاً الى القاهرة لينتسب الى كلية الطب ، فاضطر الى التوقف في الطريق بسبب وباء الكوليرا الذي تفشى في تلك الآونة وقضى على الالوف من السكان . لقد الى هذا الطبيب احمد الى قلب منطقة الوباء ليقوم بواجبه الانساني وليسدجانباً من إهمال السلطات المسئولة.

- « ألم تلاحظ شيئاً غريباً ? انظر حولك! اني لا ارى في أي مكان أثراً لانسان أو حيوان . اني لم اعهد هذا في مصر ابدا . فأنت تلقى دوماً رجالا ونساء واطفالا وبعيراً وحميراً وأبقاراً · ان المرء ليخال ان الجرثومة قد ابتلعتهم جميعاً . ان مهمة جدية تنتظرنا يا ابراهيم . ان الشغل الكثير شيء ممتع .ان وجود الشخص الداخلي ليتفتح وينمو عن طريق العمل والواجب».

ويمضي الفتيان . ويدخل الطبيب احمد خيام المرضى. ويرى ما يرى من اهمال الحكومة ، فلا يطبق ما يرى ·

- «لقد طلبت مصلا وطلبت ادرينالين وطلبت محافن وكلورور العموديوم وكلورور الكالسيوم، ولكن لم احصل على شيء، أي شيء، إلا البرمنفنات. ان هذا لمثير . ماذا يفيد اذا ان يكون المرء طبيباً ان لم يستطع ان يقدم المساعدة » .

ثم يفتقد الماء النظيف ، بعد ان اخبره سكان القرية انهم سدوا جميع الآبار بامر الشرطة،فلا يجده.فيمض شفتيه وتثور في عينيه نظرة جنونية ويقول:

— لا ماء نظيفاً ولا قدر . اذا طلبت انا ان تقدم لنا المئونة اللازمة فلن احصل على شيء . ينبغي ان يعطي الامر المفتش . في بلادنا ينبغي ان يتبع التسلسل المعتاد دوماً . انها سياسة الدوائر العليا التي تهدف الى ان تحرمنا من كل مبادرة فردية ، نحن الافراد »

ثم يمضيان الى الحيمة الكبيرة ، فيجدان مناضد ومقاعد وسطلًا مليثًا بكلورور البوتاسيوم ومصفاة جديدة تحمل ماركة (باستور) تنسع لماء صاف يكفى اربعة اشخاص دفعة واحدة ، غير انه لم يكن ثمة ماء للتصفية . فيصر احمد اسنانه ويقول :

« لا بد ان انساناً يثري في القاهرة عن طريق ديسع هذه المصافي »
 ( وكم لمثل هذا القول من رنين في آذانيا جميعاً ، وكم يثير في ذاكرتنا من حوادث مماثلة ! ) .

ثم يشاهدان الحدم مقبلين يرتدون قصاناً جديدة بيضاء ويحملون حمّلاً من الضادات . فتثور ثائرة الطبيب احمد ويقول محاطباً الفتى ابراهيم :

- « انظر ، انظر . انهم يأتون بالضادات . لعلهم يتخيلون في القاهرة ،
 ان لدينا هنا وباه أرجل مكسورة » .

ويتأوه احمد قائلا :

- « يا له من وهم يتلوه وهم! اتبت هنا لأنقذ حياة النـــاس ، فلم انقذ واحداً منهم . أن تلك الفتاة اللطيفة التي أتوا بها هذا الصبــــاح قد ماتت في المساء . أنها ترقد الآن تحت التراب.. أه ، ما ألطف عينها وما امتم طلمتها!

ويموت احمد بعد ذلك في قلب الطاعون مع من يموت . . .

ه لقد كان مصرياً فذا . لقل جعل العلم منه انساناً طيباً حقا . لقد قاده حب وطنه الى الموت ، وان له دوماً مكانه بين ابطال قومي المفمورين. ولعل بلادي قد فقدت بفقده ثائراً كبيرا. لعلها ! وما من خسارة في مصر أفدح من هذه الحسارة . فالثائر وحده هو الذي يستطيع ان يجلب نور القرن الخامس والمشرين للملايين والملايين من الفلاحين الذين تتألف منهم امتنا . وهل في العالم شعب أشد صبراً من ذلك الشعب الذي يكدح جاهداً في حقول مصر المنبسطة ? الله ! وهل في العالم شعب افقر منه ? الى هؤلاء الفلاحين كان ينتسب احد . »

وبعد فرواية الحكيم هذه قصة وضعها الروائي السويسري الشهير «نيتسل Knittel » منذ عشرين عاماً تقريباً ١. وهو بمن عرف مصر معرفة عميقة واستطاع ان ينفذ فعلًا الىحقيقة الحياةالمصرية وحقيقة المصريين؛ فلم يبخسهم حقهم في كتابه، وذكر الكثير من مزاياهم وفْضائلهم ، وكان دوماً متعاطفاً معهم ، بل اشار في كثير من مواضع كتابه إلى ان كثيراً من مفاسد اوضاءهم ولبدة الاستعبار الذي خنق توثمهم وأزرى بنفوسهم واظهو الجانب السيء من طباعهم. ووصف عاداتهم وتقالمدهم وافكارهم أجمل وصف وأصدقه ، وعرف كيف يعطى النفسير العميق اكثير من هذه العادات وكيف يستخرج من هذه الافكار مواطن القوة والجمال . سوى أنه وقع في بعض الاحيان في خطسًات تغتفر له ، من مثــــل اعتقاده بوجود عرق مصرى اصيل ضعيف النسب بالعنصر العربي . على أنه فهم الحضارة العربية وفهم الأسلام وفهم قسمة هــذا التراث الروحي الذي يفتذي منه ابناء مصر .

وقد أورد كل هذه الامكار عن طريق القصة لا عن طريق القصة لا عن طريق المبحث الفكري . وهنا موطن القرة في هذا الكتاب. فنحن ندرك جميعاً أن من حير الوسائل في إصلاح مجتمعنا العربي أن نستخدم الادب والفن وما يتصف به الادب والفن من قوة ايجاء وتأثير . وقد بدأ كتابنا اليوم يدركون شأن الاحب الاجتاعي القومي في مرحلتنا الحاضرة . والكتاب الذي نتحدث القومي في مرحلتنا الحاضرة . والكتاب الذي نتحدث

(١) لحس هذه القصة بكثير من الإيجاز ، الدكتور ابراهيم ناجي في مجلة المقتطف (عدد يونيو ٢٣٣) وقد اكتفىبتلحيص القصة وبيان قيمنها دون ان بتناولها بالتحليل أو العرض المفصل .

عنه خير ما يمثل هذا الادب الاجتماعي القومي الذي نتعطش له والذي يستطيع وحده أن يملأ نفوس الشعب وعياً وعزماً. إن تباشير النهضة القومية تتجلى في يراع الادباء. والبعث القومي ينبغي أن "محمل قبل كلشيء على أجنحة الادب والشعر والفن. أما قصة كتابنا هذا ، فقصة يرويها المؤلف على لسان طبيب مصري (حكيم) أسمه أبر أهيم جمال الاسيوطي ، يذكر المؤلف أنه عرفه قبل وفاته بقليل وأنه أرسل اليه بمذكر أنه، بعد وفاته، فصاغها هو ، بعد أن هذه ، على شكل هذه القصة .

نشأ هذا الطبيب في مدينة أسيوط في صعيد مصر ، وما



المستودع الوحيد لمطبوعات المطبعة الكاثوليكية المستودع المكتبة الشرقية – بيروت

## صعيد مصر ? انه أرض مقدسة :

«امزج دم النيل الاحمر بتربتها السوداه القديمة،ثم اضف الى هذا المزيج بذور الشمير أو حبات البرسيم الصغيرة ، تر المعجزة . تر امواجـــاً خضراً تنبجس من الارض كثيفة جليلة ؛ يا فرحة الدين ! »

وراوده منذ ريعان الصباحلم آلى على نفسه أن مجققه هـو أن يقدو « حكيماً من أولئك الذين يوتدون القيصان البيض الطويلة ، ويضعون على أعينهم قطعاً زجاجية ، كالذين شاهدهم من نافذة مستشفى الحكومة .

وبعد اخذ ورد وجدال ارسله ابوه الى المدرسة . وكان قد انتسب ، قبل دخولها ، إلى مدرسة الحياة يطوف الحقول والبراري ، ويزور المذابع والاسواق ، ويمتعه تأمل الفلاحين الفتيان الاقوياء القادمين من الريف ، بصدورهم المليئة المحدودية واكتافهم العريضة واسنانهم الرائعة ، ويتمنى لو كان سائر ابناء مصر في مثل حالهم صحة وقوة .

وتحدثنا عما لقيه في تعليمه من توجية فاسد احكم الاجنبي دسة : محدثنا عن مناهج التعليم التي تستوردها مصر استيراداً كما تستورد زجاجات الويسكي . ومحدثنا عن المفتشين الانكليز الذين يزورون المدارس وقد ملاهم الحوف من كل روح قومية ناشئة ومن كل مبادرة فردية ، كما يصف لنا خضوع بعض مديري المدارس وموقفهم المتخاذل :

كان مفنش مدارسنا انكليزياً يقطن القاهرة . وأظن انه كان يتناول مرتباً قدره الف وماثنا جنيه في العام . وفي مساء دخولي المدرسة كان مديرنا. يجوب الصفوف ويتفقدها قائلًا :

غداً معالي « فلان » سيشرفنا بزيارته. وبهذه المناسبة السامية يحسن بكم
 يا اطفالي ان تصلوا الى المدرسة نظيفين ، وان تكون كتبكم منظمة .

– أبوه يا افتدي .

وفي اليوم التالي ، بينا كنا واقفين في الباحة في صفوف طويلة ، جال بين صفوفنا ، بخطوات مهيمة ، سيد نحيل يرتدي لباساً ابيض ، وبيده مذبة من عاج ، يرافقه مدير مدرستنا الذي كان قلقاً أشد القلق ، يملأه اجلال وجل . « يا زميلي العزيز ، يا زميلي العزيز » اني اكاد اسم في هذه اللحظة التي اكتب فيها حديث ذلك الانكليزي وهو يخاطب المدير قائلا : « يا زميلي العزيز » وحديث مديرنا الذي كان يجيب في خنوع : « نعم يا صاحب المعالي، نعم يا صاحب المعالي . » ولكن الرجل لم يكن صاحب معال . آه ، تباً لهذا اللقب، لقب المعالي، لقد افعد كثير " من مواطنينا . يا له من سحر : أن يكون المره صاحب معال !

- أنظروا، لم تأتون الى المدرسة يا اطفالي الاشاوس?
  - لنتعلم يا صاحب المعالي .
  - ولم تريدون ان تتعلموا يا اطفالي الاشاوس ?
    - لنكون فيما بعد منخدام الحكومة .
      - ماذا ? ··· جمعكم ? - ماذا يا
- وسادت لحظة من الصمٰت ، ولم يجب احد. فصحت قائلا :

– أريد أن أغدو حكيا .

فبحثت عني عينا معاليه ، وقال :

آه ( سکتة ) ولم یا بني ?

– لأشفي مواطني من المرض .

– آِهُ ( سُكتة ) . مُواطنيك ?

– أيوه .

وعاقبني المدير على ذلك فيا بمد ... »

ويسافر الفتى إبراهيم بعد ان ينهي دراسته الثانوية قاصداً كلية الطب في القاهرة . ويركب مركباً في النيل ، وبيناكان المركب بمخر عباب النيل تدفعه ربيح الشهال القوية . . . وبيناكان ابراهيم يستمتع بمنظر النيل القاتم الصامت كماضيه ، وقد اسدلت الظامة ستارها على الشاطي، و اخذ الهوا، بميل الى البرودة سريعاً ، وشعر ابراهيم «كأن الشهوة تجتاح جميع الاجساد وان الرجال في مثل هذه الليلة يتأوهون باحثين عن رفيقة به ، واخذ مجلم بذراعي صبية لينة وبشفتين تذوبان كثمرة ناضجة وبأنفاس كريح الحزامى . بيناكان في هذه الاحلام و الآمال، استوقف رجال الشرطة المركب و اخبروه انه في حال حجر صحي لأن وباء الكوليرا قداجتاح تلك المناطق الهادئة الناعة .

ويمضى أبراهيم الى قلب الطاعون، كم ذكرنا، ويعمل مساعدًا للدكتور احمد ، يكافح الطاعون ويكافح الآلام ويرى جـــلال الموت . وبعد أن أشرف على الموت عاد الى الحياة أو عادت الحياة اليه . وغادر منطقة الوياء معدماً لا مملك شدئاً ، وهبط الشاطيء الشرقي من النيل وحيداً ، وقصد قرية مجاورة لميلغها الهواء الاصفر. وتعرُّفهناكَ على الففير وعلى ابنة اخيه «عزيزة». لقد كان له من العمر ثمانية عشر عاماً ، وكان لها ستة عشر عاماً. « وكانت عيناها المزدانتان بالكحل غيتين بحلاوة محرقة تشيعها شهوة افريقية ما تزال بكراً ٠٠٠ وكانت اسنانها تلمع وقد صفت صفاً جمل ليفترس قلوب الرجال … وكان لونها البرونزي يشع صحة . وما كانت القطع الغليظة من القياش التي التحفت بها ، كما تفعل الفلاحات، لتقوى على احفاء كاعبيها العامرين بالمتمة . وكان صوتها أحلى من هدير الحمائم في اشجار الصبار المرهفة التيكانت على حافيَ الطريق المؤدي الى القرية ... لقد كانت تمضى للعمل في الحقول ، خلية القلب ، تكدح كما يكدح سائر النساء وسائر الاطفال تقريباً نحت قبة الساء المصرية الزرقاء . وبعد الظهيرة ، عندما كان الهواء يرتجف من القيظ ، كانت نجلس في الظل تحت (ساقية) ابيها، بينما يغني أحد اخوتها وقد اعروري حهاراً عصبت عيناه ، ليدير الدولاب ، ألحانـاً لا تنتهي حول حهار وبقرة . وكان الدولاب يصيحوالماء يتفجر من الآنيةالفخاريةوينثر حولنا رذاذاً بارداً.»

فاحبها الفتى واحبته . وفي صباح يوم كانت القرية في عيد ، إذ كان الناس يرتقبون زيارة الباشا ، وهو ملاك كبير يملك القرية وكل ما تحتويه القرية من حي وميت . وطلب الباشا الفتاة عزيزة من ابيها لتكون خادمة لزوجته . فقدمها الاب له

صاغراً فخوراً . وحاول ابراهيم ان يهرب مع الفتاة ؛ غير ان رجال الباشا لحقوا به و استرجعوا الفتاة ، وضربوه هو حتى ادموه . ويصل ابراهيم القاهرة ، ويدخل القصر العيني . ويناضل خلال سنوات الدراسة ، وهو الفقير المعدم ، ويغتذي في اكثر الايام بقصب السكر والعدس والحبز والبصل . ويسكن مع رفيق له اسمه « ابو بكر » ، في حي قذر من احياء القاهرة ، دعي فيا بعد بشارع نظيف . وراودته اثناء العظلة الصيفية فكرة نبيلة وهي ان يفتح مدرسة لابناء الحي يعلمهم النظافة الىجانب المعرفة ويثبت فيهم محبة مصر . ويتم له ما يويد . ولكن الحكومة لا توضى عن مثل هذا العمل ، ولا توضى عن مثل الحكومة التربية القومية لأبناء الشعب . فيودع ابراهيم قرازة السجن ويثور رفاقه في كلية الطب ويضربون . ويهرع احد ممشلي حكومة جلالة ملك بويطانيا الى رئيس الوزارة المصرية قائلا :

- ﴿ مَاذَا يُحِدَثُ ? يَنْبَغِي انْ تَقْفُوا هَذَا حَالًا .

سوف اسأل عن سبب الاضطراب يا صاحب المعالي .

أرجوك ، ولا تنس أن تتخذ تدابير زجرية ضد المحركين .

ــ ما في ذلك شك ، يا صاحب المعالي .

ـ وإلا أضطررت ان افعل ذلك بنفسي .

– يستطيع ان يتأكد معاليكم انني سأنهي دون ما هوادة ورحمة اضراب هؤلاء الطلاب. .

وهكذاكان . « أن كل مصري ، حتى أصغر فلاح ، يعلم حتى العلم ما معنى زيارة الرئيس البريطاني لوزير مصري . أنه يقوم بهذه الزيارة « ليأحذ المعلومات ! » وهذا يعني أنه يفرض بالقوة إرادة وزارة الحارجية البريطانية . وأذاكان الامرجليلا خطيراً، فويل للوزير الذي مجاول أن يبدي بعض الاعتراضات».

وينتصر الطلاب ، ويخرج ابراهيم وزملاؤه المعتقلون من السجن . ويعود ابراهيم اشد فقراً بماكان ، واقوى عريكة ونضالاً . وبنهي دراسته ويعمل طبيباً داخلياً في مستشفى القصر العيني . ويلتقي هناك بعزيزة وقد وضعت إبنة ، نعم وضعت ابنة من ابن الباشا وتاهت في الارض معقدرها. واتى بها ابراهيم الى بيته وتعهدها وحاول ان يثير فيها روح الطهر والتضحية . ولكن غلمة الشهوة غلبت عليها ، فذهبت مسع صديته الحيم « ابي بحر » تقطف متع الحس وغادرت المنزل وخليفت في عيقاً .

شكوى الى الادارة المركزية يصف فيها حال المستشفى وتقصير رئيسه الدكتور « قللي » . فيكون الجواب ان ينقــل ابراهيم الى ﴿ إِدَفُو ﴾ على حدود السودانِ . ويفادر ﴿ دمنورة ﴾ رغم توسلات سيدة يونانية عرفها هناك وأحبته ، ويخرج في وداعــه مئات الفقراء الذين أحسن علاجهم . ويأخد معه فتاه « حسين » الذي لازمه طوال حياته وأخلص له . ويجاول في ذلك البـلد البائس الفةير أن يهيء جوآ لائقا من العمل ، وأن يقدم بعض العون والاصلاح . ويجتمع صدفة بسيدة انكليزية ثرية جاءت على « ذهبيتها » الى أعلى الصعيد ، وقفلت راجعة ، فأشتد عليها مرضها وأشرفت على الهلاك ، فمكثت في «إدفو» تنتظر النجدة. وكان معها في « الذهبية » طبيب خاص انكليزي. واستطاع الدكتور ابراهيم ان يعرف سر" علتها ، وان يخالف بذلك آراء كبار الاطباء الانكايز الذين سبق ان فحصوها. وتؤمنالسيدة السيدة ويأتى زوجها الثرى منانكاترا بشكر للدكتور ابراهيم صنيعه . ويدعوه الى السفر الى انكاترا ليتابع دراسته.فيذهب ويعمل هناك خلال سنوات طويلة، طبيبا في لندن. ويكتسب شهرة هائلة وبجني مالاً كثيراً . غير أن الاعياء بدب فيجسده، ويصاب بمرض صدري ، فيضطر الى مغادرة انكلترا الى جبال سويسرا . وفي طريقه اليها يمر بباريس فيجتمع في احـــدى حانات « مون مارتر » بعزيزة التي غدت راقصة في تلك الحانة! فيثور ويعزم على انقاذها . وبعد مواقف نفسية عنيفة ، ينجح في ذلك، فيعود معها الى مصر، وتعنى به وتسهر على مرضه . . .

الى ان يموت ».

والآن ، هل لنا ان نعتذر من القصة بعد ان اجتزأناها على هذا النحو? ان التلخيص لا يوفيها حقها . وهيهات له ان ينقل ما فيها من جو سحري وحركة وحات ومضات نسيرة . إن فيها جو مصر ، بجاله وقبحه ، وبضعفه

وقوته، بألو انهالشتنتة اللامتناهية.



عبدالله عبد الداتم - دمشق -



ندبوا به لجلیـــــل أمرهمو والشمس، ربتهم، قدار تفعت طال السجود بهم ومارفعوا فــاذا توسطت السماء ولم

> عن سابق نضو من الحببِ جوفان يتشهدان من لهب وأحاب من عنب و من رطب? والأفق ، بعد،يموج بالذهب (صنعاء)صارت منه عن كثتب

> > صنعاء . . ماذا ترقمين وقد النجم لم يعهـــدك من قلق ماالأمريا صنعاء?..إن دجي انت السعيدة في البلاد، فهل أترى دعت بالنوم داعيــة" لا بأس ان اللهو ممتشـــل لمَ انت هذا الليل معرضة

جذبالعنان وحطمن نصب

النبع راود. فخـــف له

ماذآ عليه اذا استقى وسقى

الليــــل لم تزحف جحافله

والفارس المكدود من سفر

أرخى المساءعليك بالحجب?. تستطلعين الغيب في الشهب يلفيك بائسة لفي عجب للبؤس يا صنعاء من سبب ٠٠٠ في ليلكالساجي فلم بجب?.. بجنوده ، الأصواتُ والحبب عن سكرة تلهي وعن طرب?!

لاذت فلول الليل بالهرب

مشغولة في المخــدع الذهبي

عذراءُ تحدو الشاء في دأب

روع وخلَّفها الى عجب!..

في سيفه ، والرأس في اليلب

فكأنه إن 'يبتدر يثب

ألقت بهيكله على العشب!...

حر الهجير ولفحـــة اللهب

في مهمه بجزيرة العرب ? ...

رَ سَبًّا ) على فتيانها النخب

بالجهد والوعشاء والنصب

صنعاء ذات المجدّ من حقب?...

قلب من الاعجاب لم يثنب،

تختال في أبرادهـا القشب

الفجر ، منتصراً ، يلوح وقد والشمس ما زالت بزينتهـا والنبع تدنو منه راعيـــة فاذا هي اقتربت تملسّكها عجب ا.. فهذا فارس يده لله مــا أبها. في سنــة الوجه!..يا للوجه !!..لو"حه هذا الفتي . . هل كان منقطعاً كلا . . فهذا الزي تسبف هذا المحارب آب من سنر منأبن عودتـُه وما احتربت وتظل تسأل نفسها ، ولهــــا' حتى تطل الشمس طالعت

صنعاء و علع الصباح بها

\_ياشيخ ُإن اسرجت لي فرساً \_أبنيُّ..ما في المال لي أربُّ.. لكن بنتي ، وهي واحدتي ، أخشى عليها إن قضيت عداً فاذا بنیت بها فخـذ فرسی واذا أبيـت .. فهذه فرسي ويرى الفتى العذراء مطرقـة فيقول ، هات السرج. نفسي َ قد إني رضيت بها، فانرضيت،

فتعال، وأمش معي. . فان له

والقوم في هرج و في صخب

يعلو ثغ\_اء الشاء سارحة والشمس تصلى جسم مضطجع والكاعب الحسناء ما بوحت فاذا عَلَمُلَ دقٌّ خافقها ويرى الضحى يعلو فيملكه ويصيح ، يا ويلاه . . قد حميت ويبادر الخرج الثمين ، كما فرسي?ترى اين انتهت فرسي? فاذا رأى الحسناء بادرهما فرسي . . 'ترى أرأيتها ? فاذا قالت له : كانت تجول هنا ويقول؛ هل اخرى اطيربها ?

صنعاء . . تلك عجاجة صعدت في خرجـه قارورة 'طليت عيناه فيها . . والفؤاد ، وقد فليحرق الكمهان قربتهم صنعاء..نذركِ قد وفيت به

في العشب حول المنبع العذب رفع الكرى عنه يد التعب ترنو اليـــه بطرف منجذب واذاصحا أغضت من الرهب ّحنَـقَ"، و يقفز جدّ مضطر ب شمس الضحي . والقوم في طلبي تتحمّل الأم الحنون صبي ، ويدور بالعينين في غضب وهي التي لم تصح من عجب، دارت بعينيها فلم 'تصب، فلعلها تنساب في العشب .. فتقول بخلف السدركوخ أبي فرساً.. وان تسأله لا تخب

والفارس المختـــار لم يؤب أتراه لم يك خير منتدب?...

فهووا الى الأذقانوالركب

طرفاً اليها خشية الغضب

يقبل ومت صنعاء بالحرب

أملاً غداً كفيك بالذهب.. أنا من حفيري جد ً مقترب همتي العصيُّ ومنتهى أربي منطارق الاحداث والنوب وتبارك الايام في العقب خذهابلا عوض ولا تؤب.. اللارض من خفر و من ادب طابت. ونفسك انت فلنطب فاقصد بها صنعا لنلحق بي..

بشرى بعود الفارس النَّدب بدم (لنسر البيد )منسرب دبت اليه دبيبة العطب، في معبد للشمس منتصب فلترقصي في العيد ولتثبي

الشمس قد سكنت حفيظتها الطائر الجدار اوقعه هذا المصر مصر محترىء اخذت عليه الشمس من قدم

صنعاء تزجى الليل َ في طرب والفارس المرموق حفّ بــه طاف الرجال يها فما حفلت لكن خافقها الذي منعت ودعت به. .ومضت تطارحه حتى اذا زادت بان رغبت .. ويروح معتذراً براعية شعرت بان فؤادها مزَقُّ أيعافها ? ، وهي التي رغبت سبري غداً من كبدها عجباً

وتشييع عند الصبح شائعة" ماكان قلب النسر ماطرتحوا بل من بغاث الطير 'قربتهم وتثور ثائرة الرجال مها الشمس مغضبة حتى براق دم الفتى . . فدـه

فالقلب والعينان في اللهب متمرس مها 'يوش' يُصب متكبر من سالف الحقب تحديقه فيها بلا رهب

بين المزاهر. وابنة العنب حسدالرجال وصبوة العُرُب بجالها ائتلقت وبالنسب منهم بذي جاه وذي نشب عنهم بفارسها الجميل سأبي أبرح الموى وحرارة الوصب في ان تكون له فلم يجب.. سبقت اليه ربـة الحسب ، والكبرياء تذال في التُرب عن كل شهم في الرجال أبي ?... وترى غداً حمَّالة ُ الحطب..

تغلى لها صنعاء من غضب كلا. ولا عيناه في اللهب يا هونَ ما طرحوه من قرب و'يصاح بالويلات والحرب ولسوف ترمي القوم بالكرب جيئوا ليؤخذ بالدم الكذب

الشيخ وابنته يقودهما أمل الى حلميهما الرحب هذا على مهل يسير ، وذي ينأى الحياء بها عن الحبب.

لهفي الى لقياه . . ظامئة يا ليتها ، بما ستشهده ، لا تبلغي صنعاء. . وابتعدي أحسبت هذا الجمع منتظرآ لمن النداء بميتة عجب ولمن زحام الناس?. ومجهمو. وتدافعت معهم لمعبدهم الصوت!..هذا الصوت تعرفه والوجه!!..يارباه.. ثم هوت،

سيمته من سخط و من غضب جيـل على سبأ بير بمــــا ويبيحها للعسكر اللجب الفاتـــح الجبار يدهمهــــا ويسيم حد السيف في الرقب فيسومهـ ذلأ ويرهقهـا وانهار فيهاكل منتصب فاذا الحواضر باد حاضرها أبراجها يومــأ الى السحب واذا بصنعاء التي رفعت إنس ، وسائره من الغُرُب عادت خرائب . . بعض آهلها

وهناك. . حيث جرى دم لفتي من اهلها في فرية كذب كانت عجوز . . غير مبصرة . . غابت لياليها ولم تغب تأوى الى ركن تعيش بـــه بين الدعام الشم والنُصب عاشت على الذكرى تبليغ ، من بيع الوُّقِي في المعهد الحُرَب



لورود منهل عمرها العذب ،

عن كوخها والنبع لم تغب. .

عن مصرع الاحلام. . و اجتنبي

ر كب العروس فمدت من طرب

'تروى على الايام والحقب?...

من يوثقون يديه في الحشِب?...

فاذا بها منه على كثب ..

لم يفن في الضوضاء والصخب

وهوى الرجال عليه بالقضب

بغداد - خالد الشواف

تدا سة « الآداس» الثانية بهذا العدد . فعلى من يود الاشتراك أو تجديده إبلاغ الادارة بذك لتواصل إرسال

الاعداد الى عنوانه البريدي :

- ولا تزال قيمة الاشتراك السنوي كما هي: في الحارج : جنيه استرليني و أصف أو خمسة دولارات في الولايات المتحدة: عشرة دولارات

الى المشتركين

77

أما مجموعة السنة الاولى ،• فتوجد منها كمنة محـدودة :

في الارجنتين : مئة ريال

يمكن الحصول عليها من الادارة بالثمن التالي :

محلدة ٢٥ ليرة دون تجليد ٢٠ ايرة المراجعة بشأنها مع ادارة هذه المجلة .

# فنرلولوجيد القصت والمعالية المليكورس

#### ١. طبيعة القصة ووضعها

'تعد القصة اوفر الفنون شبها بالحياة . ولما كانت حرة من كل ضغط او قيد مادي ، فهي تمتلك الزمان والمكان خير ما يكون الامتلاك . انها تستطيع ان نتابع على هو اها اخفى خفايا الحياة الصحيمية ، العادية او الغربية ، وهذا هو في الحق الاعجاز القصصي : فبالرغم من ان القصة عقدت مع الحياة حلفاً لاينفصم ، فهي تجد نفسها مجر دة عن اية وسيلة حساسة للتعبير . إن الخطوط والمسادة والجرس واللون ، جمسع هذه الاشكال التي تتعلق وتسكر بها حساسيتنا ، تفلت منها . إن آلتها الوحيدة المجردة هي إشارة اللغة العارية التي تتوجه الى الادراك المحض . ومع ذلك ، فاي عالم غني ، واي تدفيق حياتي محسوس ، بعواطفه ومغامراته وصخبه ، ينفر ان من القصة امام اعينيا ! إن القصاص ند للاته ، إنه الحالق بالكلمة . والقصة هي اذن خالقة حياة ، ولكنها للاته ، إنه الحالق بالكلمة . والقصة هي اذن خالقة حياة ، ولكنها

ليست مع ذلك نسخة دقيقة عنها. يمر ف معجم Littre القصة بانها و حكاية مصنوعة مكتوبة بالنثر يحاول مؤلفها ان يثير الاهمام بتصوير الأحاسيس والعواطف والاخسلاق او بغرابة المغامرات. » وعسلى الرغم من ال هذا التعريف على العناصر الرئيسية للفن على العناصر الرئيسية للفن القصصى .

ولئن كان تصوير الاحاسيس والاخلاق نفترض الاستقصاء

النفسي ومراقبة الاحداث الخلقية والاجتاعية، فأنه مسع ذلك لا يتحقق إلا مجلق الاشخصاص الذين يضطربون في اوساط وإطارات معينة. وهنا تظهر في الحق ملكة الحلق لدى الكاتب في كل غناها ومداها . ، إن بطل القصة الحقيقي ليس هو ابداً صورة. ولا شك في اننا لا نستطيع ان نتصور عملية حلق تقوم كلها على المعدوم Exnibilo ؛ إن الواقع يقد م داعًا العناصر الاولى للأثر .

ولا ريب في انه ليس في العالم كله مشاهد اشد نهماً واكثر تنبهاً من القصاص . إنه قبل كل شيء متأمل من الطراز الاول يشارك مشاركة عميقة في الحياة التي تشيع حوله . كل شيء في نظره حسن ما دام يعرض عليه مشهداً . ذلك ان القصاص لا يوجه الى العالم نظرة تشبه نظرة سائر الناس . إن فطنته ، عملى انها تستقبل وتتلقى ، لا تستنيم الى السلبية . إنها على العكس

ایجابیه، مهتجه اینها فطنه الصیاد الذي محوش طریدته ویقسرها علی الفرار وعلی المحاذرة وعلی الدفاع ، الصیّاد الذي یکفی ان یوجد لیسب الاضطراب والحرکة . والواقسع ان القصاص «صیّاد صور» ، صیاد درامات وانفعالات ، صیاد شرارات . علی ان نظره هو الذي یوقد هذه الشرارات حوله . إن القصاص ، شأنه في الك شأن الطفل والشاعر ، متامل غریب ذو امتیاز ، متامل غریب ذو امتیاز ،

هذا تلخيص واف لكتاب قيم ألفته أديبة بلجيكية معروفة هي « نيللي كورمو » Nelly Cormeau ونشر بالفرنسية منذ سنوات بعنوان Physiologie du roman بالفرنسية منذ سنوات بعنوان Roman كما سيتضح القاريء فيا يسلي الفن القصصي بصورة عامية ؛ من اجل هذا عر بناه بد « فيزيولوجية القصة » اي « علم هيئة الفن القصصي » إذا جاز التعبير . وإِما نطلق كلمة القصة من قبيل إطلاق الجزء على الكل . وكل ما نرجوه ان نكون قد استطمنا بهذا التلخيص ان نحافظ على افكار المؤلفة ، والا نكون قد أحقنا بها اى تشويه .

« هم التحرير »

منظشم لمظاهر السحر الحقية، ذو عينين مزو "دتين طبيعياً بعدسات سحرية . وهو لا يصور بدقة شديدة احداثاً معاشة تاريخياً ، ولا كائنات معروفة وموجودة في الواقع . ذلك ان هذه الامانة الرقيقة تحيله الى مؤلف مذكرات ، او رسام صور ، فتنتزع منه ميزته الحاصة كمؤلف «قصص » . إن كلمتي «قصة» و «قصصي » تفترضان بطبيعتها ذاتها غلبة المتصور على الواقع و الاسطورة على الحادث ، والشخص على المثال . إن القصة هي دائماً كذبة ، ولكنها كذبة جميلة منسجمة . فهي لذلك لاترضي الحقيقة التي يمكن اعتبارها توادفاً للواقع ، واغا ترضي، «احتال الوقوع » الذي هو شكل آخر من الحقيقة .

قد يقول قائل إن كثيراً من القصص بنيت على معطى واقعي ، والقصة التاريخية شاهد على ذلك . وجو ابنا ان العنصر «القصصي» في القصة التاريخية لا يقل قيمة عن العنصر «التاريخي». ولئن كان هذا الاخير بحصر الامر في موضوع وإطار معينين ، فان الاول يعطي مطلق الحرية . إن التاريخ ليس إلا نقطة انطلاق او حتى وسيلة . إنه يمثل « المادة » التي يكيفها الفنان وفق هواه . يتساءل ألفرد دوفيني في مقدمة « ٥ آذار » : « ما نفع الفنون إذا لم تكن إلا صورة طبق الاصل عن الوجود؟ إن الواقع المتبين هو دائماً خير من الحقيقي ، وهو لم يُتبن الان الواقع المتبين هو دائماً خير من الحقيقي ، وهو لم يُتبن الانوياء لأنه اجمل منه . ينبغي الا يعتبر « الفن » الا من زاوية علاقاته بر « الجمال المثالي » والحق ان ما هو « حقيقي » ليس إلا ثانوياً ، والحق ان ما هو « حقيقي » ليس إلا ثانوياً ، والحقيقة التي ينبغي ان تغذيه هي حقيقة «مر اقبة الطبيعة الانسانية ، واحقية الواقع . »

في هذا يكمن ما نسميه «التحوير القصصي» القصة . إن الذي هو القانون المسيطر بل المبدأ الاساسي لفن القصة . إن القصة تخضيع لمنطق الاسطورة والبطل ، لا لمنطق الموجود والحاصل . وهي تستمد من ذلك المعين اصول هندستها ، هندستها الزمنية المحض ، هندسة الحلم الذي يكسبها مع ذلك الصلابة والاستقلال اللذي تصبح بفضلها كيانياً موضوعياً متميزاً . ثم إن التحوير ، وهو تعليل وهوى في الوقت نفسه يطلق الطاقات الشعرية للقصة ، بل هو منعها الدفياق .

وهكذا يكن القول بان القصة عمل او درام يجري في الزمان ويقع في المكان ويستعير منها الوان الوسط وجوء الحدد . ويُخرج هـذا الدرام اشخاصاً يصور لنا اعمالهم

وحركاتهم وعواطفهم وانفعالاتهم. ولكن هذا الدرام وهؤلاء الاشخاص لا يتخصدون «كثافتهم » ولا «كينونتهم » القصصية الا بابتعاد واع عن « الواقع الحاصل » . ابتعاد لا يقاس ولا يحس تبدو القصة بفضله ، اذ تخدعنا داعًا بكذبة جميلة ، اقرب ما تكون الحالواقع المعاش ، فيا هي ، في الخفاء تنفصل عنه انفصالاً تاماً . وهكذا ترضي « احمال الوقوع » والقوائين العامة للانسانية والحياة ، لا الحقيقة التي هي ترادف الواقع . إن القصاص يعيد دون ما انقطاع صنع العالم . »

#### ۲. الموضوع

يقتضينا الوضوح في هذه الدراسة ان نميّز العناصر المختلفة الني تشكل القصة . ولكن ليكن مفهوماً منذ البدء ان هذا التمييز وهذا التجزيء لا يمثلان في نظرنا الاضرورة منهجية ، خضوعاً اجبارياً لهذه القاعدة الثانية من الطريقة الديكارتية «للوصول الى معرفة كل شيء». فنحن لم نفكر لحظة في ان نتخذ هذا الموقف التحليلي تجاه القصاص لولا هذه الضرورة المنهجية . من اجل ذلك لا مناص لنا من ان غير في القصة الموضوع والتأليف .

اما الموضوع ، فهو في العرف العام ، الفعل والدرام والعقدة ، وبكلمة واحدة « الحكاية » التي ترويها لنا القصة . والحق ان الموضوع يتعدى كثيراً هذا التعريف. فليست جميع القصص قصص « عقد » . واذا كان من الحق التنويه « بالفعل » في قصص المغامرات والقصص التاريخية ، فليس الامر كذلك بالنسبة للقصص الاجتماعية والبسيكولوجية . واياً ما كان فان « الفعل » ليس فقط تعقد حبكة الحوادث ، واغا هو ايضاً كنلة كثيفة متحركة من الاحاسيس والانفعالات واستمرار لا يُقهر للحياة التلقائية .

ولكن القصة « تقع » في عهد او في مكان . وربما كانت عبقربة القصاص تظهر بأدق مظاهرها في وصف هذا الوسط . فلا يكفي مطلقاً استدعاء الكائنات ، وجعلها ابطال حكاية ، ودمجها في مغامرة او درام . وانما بجب قبل كل شيء اكسابها مظهراً مادياً ، ومنحها وزناً من اللحم والدم ، ولوناً للسحنة ، ومرونة للحركة ، وشكلًا للوجه المعبّر الحي . ثم ينبغي ان يقام حولها عالم برمته ، عالم بشري وعالم مادي . فان الرواية الحديثة قلما ترضى بالعري والنجرد من الظروف والملابسات الحديثة قلما ترضى بالعري والتجرد من الظروف والملابسات اللذين بمسيزان المآسي الكلاسيكية مثلا . ففي العالم البشري

يضطرب شخص القصة في اوساط اجتاعبة مختلفة ؛ وهكذا تميل بنا ميزتنا في الوجودنحو هذه الجاعة او تلك، وتحدد لنا إرجاعاً معينة ، في حين ان الوسط نفسه يفتيّح شخصية او يفسدها او ينحرف بها . واما العالم المادي ، فيستطيع القصاص ان يكون فيه شاعراً يصف الاماكن ويجعلها حاضرة مرئية . على ان « التاريخ » قديدخل هذا العالم البشري المادي ، فيطبعه بطابع خاص . وبالاجمال ، فانه ينبغي للقصة ان تنقل الينا « حس الحماة » .

وهناك اخيراً عنصر هام يتصل بالموضوع ، وبوسعنا ان نسميه : انسانية القصة . إن القصة ليست هي الشعر ولا الاسطورة ، وانحا ترسم حدودها ضمن « المنطقي » و « القابل لانتقال والمشاركة » فقد تبلغ المغامر اتالتي يقوم بها الابطال ، حداً بعيداً من الغرابة ، ولكنها نظل انسانية اذا بلغ ان توقظ في نفوسنا صدى ما . وانسانية القصة هذه ، هذا الشكل من « الطاقة الانفعالية » وما تحمله من معنى خلقي ، هو الذي يستجيب للمحتوى المعندوي ، وتحته يندرج الوسط البشري والمادي الذي يتلبسه الاشخاص ، والمد الزمني الذي يغرقون في امواجه ، وهيذا النفس الشعري النافذ \_ وان كان لا يلمس \_ ، عناصر متميزة دون ريب، ولكن حزمتها المشدودة تكسب القصة الحقيقية كل امتدادها وكل اشعاعها . وانجميع هذه العناصر التي تسمى «المحتوى المعنوي» تشكل حول العقدة «هالة » تشيع نورها الدقيق الباهر فتخلق الآثار العظيمة التي لا تنسى .

ومع ذلك كله ، فمن غير فن القصاص ، ومن غير تأليف دقيق بارع ، تظـــل القصة لا شيء على الاطلاق وتبقى الجمل الموضوعات تافهة بليدة .

والحكن هل هذا يعني ان هناك «موضوعات جميلة» ؟ وان هناك الواناً من الحوادث الخام تنطوي على ميزة قصصية خاصة ؟ الحقيقة ان اي حادث ، ابسط الحوادث واوفرها «تواضعاً» ، يمكن ان يكون موضوع قصة . وانما يحكن السر القصصي كله في « الرؤية » التي يأخذها المؤلف عن هذا الحادث . ولكن هذا لا يمنع ان يكون هناك « مناطق » من الوجود اصلح من سواها للاخصاب القصصي، وهي محملة بطاقة قصصية خاصة لا تتمتع بها سائر المناطق . وبوسعنا ان نقسمها الى فئتين : الاولى تلك التي تخرجنا من جونا ومحيطنا اخراجا

تاما ، والثانيـــة تلك التي تستجيب وتستدعي أقدم أحاسيس الانسان واحياها ، تلك التي تمس من أعماقنا الله ما يهمها .

ولا شك في ان ادب ما بعد الحرب قد عرف هذا التعطش الى الهرب والفرار نحو الاحلام والتخييلات ولكن لا ننس عشرات الروايات التي تقوم على الاحساسات و الداخلية ، هذه التي تؤثرها الاجيال الطالعة لانها تعالج مشكلاتها الذاتية. واياً ماكان ، فان هذين النوعين من الموضوعات : الخروج عن المحيط ، والحياة الداخلية ، مثقلان كلاهمابوعود قصصية واضحة فان طبيعتهما بالذات تبدو ضماناً لحد ادنى من النجاح ، لانها يحملان اهمية مستقلة عن الشكل الذي يمكن النينموا فيه. وفي النوع الاول تدخل الموضوعات الاجنبية Exotique ولم والموضوعات البحرية ، هذه التي ترضي فينا نزعات خيالية مستورة .

واما ميدانالنوع الآخر، الحياة الداخلية، فشديد ألاتساع. المهم ان يعرف المؤلف كيف يمس ما في ذهن الانسان وقلبه من الافكار والاحاسيس الانسانية العامة.

وينبغي ان 'يخص موضوع ( الحب ) ببعض التنويه ، فهو اشد الموضوعات اغراء للكتاب واجتذاباً لفنهم . والحق ان الحب هو السيَّد الازلي لقاوب جميع البشر ، وأنما يتصل بالفن اتصالاً وثيقاً لأن كلاً منها يقذفاننا في حميّة عجيبة ، ويطلبان منا استسلاماً كاملًا ، فنرتضى نحن ان نبذل لهما الموت والحياة على حد سواء . ومثل هذا أهمية موضوع الشباب الذي تدور حوله معظم الروايات اليوم والذي عالجه كثير من الروائيين الذين يختلفون اختلافاً كبيرآ في مفهوم القصة ، امثال «جيد » و « مورياك » و « دوغــار » و « لا كروتيل » و « مرسيل ارلان » و « برفوست » النخ . . وجميع هؤلاء وسواهم قد عنوا عناية خاصة بتصوير القلق الذي يتنازع نفوس الاجيالاالطالعة. وتقويمها في ميزان الحياة الاجتماعية والفردية ، والاسرة هي بؤرة جميع العواطف الانسانية ، على اختلاف الوانها ؛ وهي لذلك مخزن درامائي شديد الغني والثراء، و'يعد فرنسوا مورياك الريف وما يكشف عنه من الوانَ محلية كانت وما تزال تجتذب الوف القراء ، فضلًا عن المشاعر التي لا يتاح لها من الانطلاق ما يتاح للمشاعر في المدن ، وهذا ما يكسب موضوع الريف

#### أهمية خاصة .

كل هذا يفضي الى القول ان هناك موضوعات غوذجية يبدو انها تحمل في ثناياها وعوداً بالروعة والعظمة ، وان الاقبال على استغلاله الحليل قاطع على الاهمية التي ينبغي ان تعزى الموضوع في ميدان الفن . وقد كتب ادمون جالو Edmond Jaloux في ميدان الفن . وقد كتب ادمون جالو العناصر الرئيسية بقول و ان اختيار موضوع جميل هو عنصر من العناصر الرئيسية لعظمة قصة ما . ي والحقان فكرة الرواية متصلة اتصالاً وثيقاً بفكوة الموضوع ، وفكرة و موضوع الرواية ، هي نفسها نغمن عناصر الانسجام والديمومة والمنطق . وبكلمة واحدة ، انما تجد الرواية نقطة ارتكازها في الموضوع ، على ان من الضروري الا نعزو الى هذا العنصر اكثر بما يستحق من اهمية ، فان الرواية المعاصرة تمتزج امتزاجاً كبيراً بعلم النفس وتبدو نفسية الرواية المعاصرة تمتزج امتزاجاً كبيراً بعلم النفس وتبدو نفسية في جوهرها . فلا يكفي ان يقال : هذا موضوع روائي رائع ، وانما ينبغي ان يعاش هذا الموضوع من جديد وان يخلق ويحرك يحترك بحياة جديدة فريدة ، وان يعتبر من الزاوية الداخلية .

#### ٣. العقدة والاشخاص

تحدثنا عن الموضوع حتى الآن ككيان منعزل ، ناظرين اليه اجمالاً من خارج القصة . وهو في هذه الحالةليس الا فكرة مبهمة ، مخزناً لقصص بمكنة ولكنها غير محققة بعد . انه الشرارة الاولية التي يمكن لها ان تنطفى، او تحول نيراناً رائعة اللهيب . وهنا يمتزج في الحق مصير القصة ومصير القصاص . ولكن ما ان يفكر القصاص بخلق القصة حتى تكون هذه قد قامت هيكلا ؛ وهذا ما يؤكد لنا نسبية التمييز بين الموضوع والشكل ، هذا التمييز الذي نلجأ اليه لمقتضيات منهجية بحت كا ذكرنا آنفاً .

تلك أذن هي اللحظة التي بولد فيها الاثر من مضغة مظلمة لا تكاد تتميز ، فتبوز رويداً كائناً محدداً : اذ ذاك تلتقى كثير من المعطيات المتناثرة فتنعقد لتتخذ شكل «حكاية» منسجمة والحق ان القصة هي اولاً «حكاية» . وما الحكاية ان لم تكن عقدة حوادث وعواطف تجري في الزمن ويضطرب فيها اشخاص وبما كانوا خياليين ولكنهم من مظهر الحياة بحيث يبدون لنا اشخاصاً من لحم ودم ? في هذه الحكاية بالذات تكمن حبكة الاثر ، مادة تؤلف الحقيقة فيا هي تتألف من عناصر مختلفة ، بشكل امتزاجاتها واصطداماتها وتداخلها فها بينها العقدة الصلبة ، الذواة المقاو مة التي تتخذ فيهسا القصة فيا بينها العقدة فيا من عناصر القصة عنا بينها العقدة الصلبة ، الذواة المقاو مة التي تتخذ فيهسا القصة

## منشورات دارالمكشوف

|                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | قروش لبناني |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| خليل تقي الدين      | الاعدام                               | ١           |  |  |  |  |
| اطفي حبدر           | عمر أفندي                             | ١           |  |  |  |  |
| مأرون عبود          | وجوء وحكايات                          | ۳.,         |  |  |  |  |
| توفيق يوسف عواد     | الرغيف                                | Y • •       |  |  |  |  |
| احمد مكري           | ليلة القدر                            | ١           |  |  |  |  |
| رئيف خوري           | صحون ملونة                            | ١           |  |  |  |  |
| فؤاد كنعان          | قرف ،                                 | ١           |  |  |  |  |
| قدر <b>ي</b> قلمجُي | الناس والاخرون                        | ١           |  |  |  |  |
| محمودتيمور          | حورية البحر                           | V •         |  |  |  |  |
| صلاح لبكري          | من اعهاق الجبل                        | ۳.          |  |  |  |  |
| فؤاد الشايب         | تاریخ جرح                             | ١           |  |  |  |  |
| صلاح المنجد         | في قصور الحلفاء                       | ١           |  |  |  |  |
| قدركي قلعجي         | في تصور الملوك                        | ٥٧          |  |  |  |  |
| قدرمي قلمجي         | اساطير الامم                          | ٧٥          |  |  |  |  |
| رئيف خورتي          | مجوسي في الجنة                        | ٠ ٠         |  |  |  |  |
| كرم البستاني        | اساطير شرقية                          | ٣           |  |  |  |  |
| احمد مكري           | النداء البعيد                         | ١           |  |  |  |  |
| مارون عبود          | اقزام جبابرة                          | 770         |  |  |  |  |
| مخبة من ألادباء     | القصص اللبناني                        | ٣           |  |  |  |  |
| الياس ابو شبكه      | اوسكار واايلد                         | ١           |  |  |  |  |
| رئيف خوري           | الحب اقوى                             | ١           |  |  |  |  |
| اشهر العشاق         |                                       |             |  |  |  |  |

#### ساسلة رواية وادب وتاريخ

| لويس الحاج       | ١ – ايلوئيز وابيلار                           | ١   |
|------------------|-----------------------------------------------|-----|
| رثيف خوري        | ٧ ــ باغانيني ساحر النساء                     | ١   |
| الياس بو شبكه    | ٣ – بودلير في حياته الغرامية                  | ١   |
| لويس الحاج       | ¿ ميسالين الامبراطورة الوثنية                 | ١   |
| باسيل دقاق       | ه ــ ليديهاملتن سفيرة الحب                    | ۲٠٠ |
| رئيف خوري        | ٣ – ديك الجن الحب المفترس                     | ١٥٠ |
| بإسيل دقاق       | ٧ – كاترين لروسية في احضان الحب               | ١   |
| باسيل دقاق       | ٨ — نابوليون وزوجته البولونية                 | ۲., |
| انطون غطاس كرم   | ٩ ٔ – اللورد بيرون عاشق نفسه                  | ١   |
| باسيل دقاق       | ١٠ – بولين بورغيز الشهوة الجامحة              | ١٧٥ |
| عبد اللطيف شراره | ١١المرأة في حياة ادغار بو                     | ١   |
| جورج جرداق ·     | ٢٢ – فاغنر والمرأة                            | 40. |
| خلیل یو نس       | ۱۳ –المركيزة دي بومبادور                      | ١   |
| باسيل دقاق       | <ul> <li>١ - مضاجع نابوایون الثالث</li> </ul> | ١   |
|                  | ( الجزء الاول )                               |     |
| باسيل دقاق       | . ١ ــمضاجـع نابوليون الثالث                  | ١   |
|                  | ( الجزء الشاني )                              |     |

قروش لبنانية

مركز الثقل . وعلى هذا الاقتران بين العناصر وتداخلهاينهض المبدأ المحرك للقصة . وهناك طريقتان لتحقيق هذه العقدة :فهي تولد اما من تسلسل الظروف، او هي تتحـــدد بنفسيات الاشخاص . على أن خير القصص ما حقق هذين العنصرين جميعاً ﴿ بتعديل ﴾ متساو يجعلها في توازن منسجم . ولكن ذلـك لا يعني ان القصة التي تغسُّلب احدهما على الآخر ليست قصةجيدة. فان غلبة العنصر البسيكولوجي هي التي تميز القصة الفرنسيـــة المعاصرة وترفعها الى مرتبـة سامية ، في حين ان غلبـة العنصر الناحية خير تمثيل . ولعل بوسعنا ان ندءو « القصة التحليلية » تلك التي يحتل فيها العنصر البسيكولوجي المكان المفضل ، بينــا ندعو اللون الآخر من القصص القصة «المنطوّرة » Progressif فأما الاولى فتتناول الشخص في جوهره العمية، الثابت ، واما الثانية فتتناوله في لحظة « أزمة » اي في لحظة يوشك فيها شيء . ما ان يتغير في نفسه . الشخص في الاولى ، هو «كائن » ، و في الثانية هو «صائر» . ولعل هذا يكفي للاشارة الى أن الطريقتين تتميزان بمسلكمها . ثم أن القصة التحليلية لا تخضع للزمن القابل للتحديد ، فان قانونها الاوحد الزمن الداخلي الذي يتقلص او يتمدد من غير نظر الى سير الاحداث . وان بوسعها ان تقف متى شاءت لتتعمق في الحفر. انها تصور حالةنفسية ليستجامدة بالطبيع ولكن تغيرهما مستقل متحرر من عبسودية الظروف الحارجية . واما القصة « المتطورة » فتسير بخطوة حثيثة ، لانها تنهض أساساً على العنصر العملي او الدرامائي ؛ ولان عليها ان تتقدم بالحادثة وفق الزمن الطبيعي دون ان تفسد جوهـــا باعتبارات بسيكولوجية مبالغ في دقتها . ويقوم الفن في هــذه الحالة على سُوق الظروف الحارجية وتنظيمها مجيث ان النتائج النفسية تنبع منها من تلقاء نفسها من غير ما حاجة الى الالحاح عليها . والحق أن القصة ليست نظرية تنتظر أثباتات دقيقة. أن عليها في وقت واحد أن ترضي متطلباتنا المنطقية وتطلُّعنا الى الطاريء . وهنا يتاح لمخيلة القصاص أن تبرز قيمتها فتكون مساعدة المصادفة . أن بوسعها أن تستدعى أبعد الامكانيات مثقال السر والحفاء . وبالاجمال فان خلق الاحداث وتنظيمها في قصةالعقدة انما يبرزان كمشكلةلا تحلُّ الا تدريجياً وبالايحاء. والعمدة في ذلك كله القدرة على خلق حس « الانتظار » لدى

القاريء ، وهذا ما يبرز جلياً في رواية كرواية « جرية » لجورج برنانوس Bernanos التي تعتمد على الطريقة الاشارية الايجائية ، والتي تخلق الانفعال الذي هو الوسيلة الاولى لنجاح قصة ما . ولكن ينبغي ألا يقوم هذا الانفعال على دس الكوارث والفواجع والاخداث المؤثرة من غير فن ومعرفة ، وخلافاً لمعطيات « احتمال الوقوع » . وهذا ما كان توماس هاردي Thomas Hardy يتفادى منه في قصصه .

وطبيعي انه ليس ثمة عقدة من غير اشخاص . فالواقع ان هذبن العنصرين متكافلان متضامنان، وليست القصة في الحق إلا ينبغى ان تطابقها وتتأثر بها وتؤثر فيها ، وإلا بدا هـــؤلا. الاشخاص 'دمى " نتحر "ك من الخارج. إن القصة تفترض كمتطلب الاشخاص اول مشاركة الشخص مشاركة " اساسية في «العمل» ، وتتصوره . غارقاً فيه بكل قواه الحية، منخرطاً في ثناياه حتى أعمى او تاره، ومن هنا قام اعتقادنا بان القصاص الحقيقي هو الذي يكونخلق الحادث وتصوّر الشخص عنده مرتبطين برباط المعيّة ، ما دام الحادث والاشخاص يتحددان بالتبادل، وما دام وجودهما بالذات متصلًا في الاساس . و في هذا تستوى القصة التحليلية والقصة المتطـــوردة . فمها كانت الاولى مجرَّدة عن المغامرات الخارجية، فهي تحتمل « نشاطاً » للأشخاص. إن الدرام الداخلي يؤدي الى « مسلك » ومن يقول « مسلك » يقول «عمل وحركة» الطريقة أو تلك تصرُّفاً يكشف عن المميزات الرئيسية لشخصيته. ولما كان جوهر القصة ان تضمّ اشخاصاً ، فان واجبها الاول ان تجعلهم يتحركون ويضطربون وألا تتركهم كالدمي الجامدة أو « كألسنة حال » لا روح لها ولا حرارة . ولن تكون القصة قصة إن هي البسطت تحليلات عجر دة . و إنما ينبغي للتحليلات ان تتَّجد في اشخاص محسوسين . ولهذا كان من أولى وأجباتها ان تخلق مادّية الاشخاص وان 'تكسبها ثقلها من اللحمو الدم. ومن اجـل تحقيق هذا « الحضور » المادي ، لا حاجــــة الى الاوصاف الطويلة الدقيقة التي لا تنتهي . فلا ريب في ان « فن المو َّجزات ، دلالة لا 'تنكر من دلالات العبقرية . فان خطين أو ثلاثة تكفي غالباً لنصب شخصية في مظهرها الفيزيائي، وغالباً ماتكفي هذه الخطوط كذلك للايجاء بالميّزات الاساسية لشخصية معنوبة . فقد اكتفى « فلوبير » مشلًا ببضعة مقاطع



اروع القصص الحديثة من نتاج الجيل الجديد من ادباء العالم

تقلصاعن الغرنستية *جمركيتورسحفي*ل *رريسي* 

> دَارالعِـلمِ للِمَلائِين سَدوت

الثمن ١٥٠ قرشاً لبنانياً او ما يعادلها

«الغمار» من التفاصيل واللمسات الموجزة الموحية ، يظل الاشخاص دون ما حياة . وهذا الجو هو الذي ينم حقاً عن «مزاج» المؤلف ، وهو هذا الاثير الدقيق الذي يسري بين حركة الاشخاص ونفسياتهم . والذي يملك غالباً القدرة على خلق عالم حي مائج بمظاهر الحيوية . والحق ان على كل قصة ان توحي بلمسات دقيقة ومصورة الجو الذي تتموضع فيه . على ان القصة الواقعية ينبغي ان تتفادى من النعداد الدقيق الذي ليس هو الاصورة حائلة عن الواقع ، وان تنهض على مبدأ «النفع» ، وهو المتطلب الداخلي للأثر ، كل ما يساعد عملى تناسقه وانسجامه واشعاعه . فان القصة التي تحتوي مثلًا على كمية كبيرة من المقاطع الوصفية تتحول إما الى قصيدة شعر او تندرج في الوثائق وهذا ما يضعف بعض النتاج القصصي الحديث في اميركا ، كنتاج تيودور دريسر Dreiser وسنكاير لويسا وسواهما ، حيث تبدو كثير من الاوصاف تافهة

لينصب شخصية شارل بوقاري قوية حيّة كثيفة الحضور. ومثل هذا أيضاً فن القاص الفرنسي « مرسيل أيميه » Marcel Åymé والقاصة الشهيرة « كوليت » Colette .

على ان تحديد الشخص بمظهره الحارجي لا يخلقه برّمت. . فهناك الحركة والنظرة والصوت ، وكلها مثقلة بطاقة غنية من المشاعر ، هي التي تجتذبنا وتصل بننا وبين اشخاص القصة . وهكذا يكون القصّاص الحقيقي إلهاً يصنع كائنات قادرة على ان توقظ فينا تعليَّقاً مهووساً يبلغ دائماً ان يجعلنا نتحد بهــذه الكائنات. ذلك انه يكون قد تصوّر طويلًا اشخاصه و «حملهم» في نفسه قبل أن « يضعهم » . ولكن هذا لا يعني أن هؤلاء الاشخــاص مخضعون ابدأ لحالقهم يتصرف بهم كما يشاء ؛ فهو ما ان « يضعهم » حتى تستقلوا مجملتهم ويضطربوا وفق مشاعرهم؟ من اجل هذا ، يخفق كثير من القصاصين حين يسوقون ابطالهم الى اعمال لا تتفق والطبيعة التي خلقوهم عليها . إن الفن القصصي الصحيح يقتضي المؤلف ان يتحي امام مخلوقاتـــه ، ان ينسي نفسه ، وان يدع لهم تلقائيتهم ، ان ينظر اليهم يعيشون عيشتهم وهو قائمٌ في عزلة لا تتطرق اليها الشكوك ، لأن القصة لا تقر الرؤية النقدية إلا منقولة ومتحدة بمادة الدرام نفسها منبثقـــة مباشرة عن الابطال . مِن اجل هذا نوى كل شرح ايديولوجي -مضراً بها ، لأنه يصرف القارى، عن الذرام ، ويقف الاندفاع الذي يفوده الاشخاص بواسطته ، فتكون هذه الوقفة كافية لاشعار القارىء بتدخل المؤلف وآرائه ونظرياته الني تبــــدو آنذاك عناصر شاذة خارجة على الحبكة أو بكلمة واخــدة : مُركتبة . وبالاجمال ، فان العلاقة بين المؤلف واشخاص قصته هي علاقة «·الابوة القلقة » التي تسوق الكاتب إلى أن « يعدُّ ل » بمقياس دقيق مثقال الحرية التي يدعها لمخلوقه ومثقال الرقابة التي يواصل ممارستها عليه . فهو ابدأ حاضرٌ غائب في قصته .

#### ٤ – البيئة والزمان ·

ليست العقدة والأشخاص ، على اهميتها ، هي عناصر القصة الوعيدة . فان القصة التاريخية والقصة الاجتاعية والقصة المحلية وحتى القصة النفسية تكشف عن عناصر اخرى لا تمت الى العقدة ولا إلى الاشخاص . ولا شك في ان المهمة الآولى للقصة ان تخلق كأثنات حية تنخرط في درام . ولكن السر القصصي يكمن في ابتعاث هذه التفاصيل الدقيقة التي تؤلف « الاطار » أو « الجو » أو « العالم » القصصي . فمن غير هذا الجو ، وهذا

لا فائدة منها . والحق ان « الفن » لا يستطيع ان يخلق الشعور بالحياة اذا حرص حرصاً مبالغاً فيه على التدقيق في وصف الطبيعة كما هي عامياً . ان الفن ليس صورة امينة للطبيعة . والحقيقة في الفن هي « الرؤية من الداخل » ، وقوة المن تكمن في ان يشمل حداً اعلى من المعنى في حد ادنى من التعبير ، قوته هي في ان « يوحي » لا في ان يصف كل شيء بدقية ، وهكذا تم المشاركة الايقاعية بين البيئة المادية والبيئة الانسانية . ولعل اول مثال على ذلك رواية « مولن الكبير » من تأليف الان فورنيه Fuornier . وفيها يرتفع المؤلف الى صعيد الروائي ـ الشاعر ، وغثل البيئة دوراً هاماً من ادوار البطولة في الرواية ، وهذا ايضاً هو شأن بعص روايات جوليان غرين لي الرواية ، وهذا ايضاً هو شأن بعص روايات جوليان غرين قصصياً عظيم الغنى . والحق ان « وهم الحياة الواقعية» الذي نحسه في القصة اغا يتركز في الجو ويتولد من علاقة الشخص ببيئته في القصة اغا يتركز في الجو ويتولد من علاقة الشخص ببيئته التي تحيط به .

على ان القصة فن يؤلف كينونته في « الزمن» ؛ فان تأمل الاثر بالذات 'يسجَّل تحت قانون الزمن ، وسبب هذا « التزمين » اذا صحالتعبير يرجع الى الوسيلة نفسها التي يستعملها الفن الادبي، اللغة . فان توكيب الكلمات بالذات يقوم هنا كمساعد للفكرة لأن كلما هو «منطقي»يفترضمبدأ الحركةوالتتابعوالصيرورة. وهكذا يتكون على القصة ان تمدد « اللحظة » لتسجل معيّة الأحداث او الظواهر المتميزة . ذلك ان هذه الأحــــداث والظواهر يمكن ألا تكون منفصلة في الزمان كما هي في المكان. وان زمان القصة غير قابل للقياس مع زمان القاريء ، لأنـــه يستبدل بزمان القراءة الزمّان الذي يعيشه الأبطال . وهؤلاء يفرضون علينا زمنهم الذي يضاف اليه زمننا ، ومن التقائم\_ما مجدث التفسخ عن الزمان الفلكي . ولكي يكون أحساسنا بوهم الحياة كاملًا ، فان على القصة ان تدمج بحكايتهـــــا شعوراً بالزمان في الابعاد الطبيعية التي ندرك في اطارها هذا الزمان. ان الزمان ضروري من أجل أن يتوضح المزيج الذي يقوم فيه الدرام؛ لأن كلُّ عقدة لا بدُّ لها من انتحل عن طريق الحركة، اى مجرى الزمن . وهكذا يتحدد الزمان بتقلص الزمان الخارجي او تمدده في الزمان الداخلي ، اي في نفوس الابطال. انه ليس الا الزمان المنعكس في حساسية ، وأن مهمة القصاص الرئيسية ان يبرز هذا الانعكاس حياً بالطرق المتنوعة التي ينتجها

حسب الافراد. وهذا ما وفق البيه الروائي الفرنسي العظيم مرسيل بروست Proust والكاتبة الانكليزية فيربجينيا وولف Viriginia Woolf ولكن من الضروري ان تكون علاقة اللحظات الموضوفة وثيقة فيا بينها ، لأن القصة ليست لوحة واغا هي حكاية تتألف من تتابع الاحداث الداخلية والخارجية . ولا ريب في ان « الموقوت » لا يستطيع ان يظل في الزمان متفرقاً عن كل موقوت آخر كما هو الشأن في المكان. فالترابط هنا امر على غاية الاهمية ، مجيث يكون الزمان استمراراً لا انقطاع فيه ، ذوبان اللحظة في اللحظة .

وبالاجمال يكننا القول بان القصة الما تستجد مدافها وحرارتها ونبضها بالحياة الفريدة من الميزة الحيزيّة والزمانية للبيئة . ولكن هذه العناصر الثلاثة : العمل والاشخاص والوسط هي قوى ينبغي ان تترابط وتتواصل حتى لتخلق كلاً واحداً منسجماً حياً يكمن فيه إعجاز الخلق الفني : إكساب الحياة «نائباً » عنها اوفر حقيقة وحياة منهما هي الذات .

#### ه. أخلاقية القصة

ائن كان بديهياً ان القصة لا غاية لها الا هي بالذات ، ولئن كان قانون كينونتها الاساسي خاصاً بها ، اي جماليـاً محضاً ، فهذا لا يمنع ان معظم القراء يبحثون فيها عن معنى فلسفي او على الاقل عن خميرة اخلاقية . ونوضح فنقول خميرة للتفكير الاخلاقي لا بناء اخلاقياً بالضرورة .

والحق ان مهمة القصاص لا تختلف عن مهمة الخالق: انه يبتعث عالماً ويعجن مخلوقات ناشطة يكسبها المسلك والحركات مظهراً وكثافة ولكن الحياة ليست الاحالة ، لا مزية . وهي لذلك ، اي على انها حياة خام ، تستطيع ان تتلبس الف وجه ، ونحن مجبرون في الحياة الومية على ان نقبل هذه الوجوه جميعاً . ولكننا مع ذلك نفضل بعض هذه الوجوه على سواها ، وتستأثر بعواطفنا دون الآخرين ؛ وهكذا ترانا نحب ابطال قصص معينين ونتخذهم لنا اصدقاء . على انه يجب ان نفرق بين هذه العاطفة وبين الحكم الذي نصدره على الاثر الذي بين ايدينا . فالاولى قت الى الذاتية والثاني الى الموضوعية ، ايدينا . فالاولى قت الى الذاتية والثاني الى الموضوعية ،

ولكن لماذا يكتب الاديب? إن الاديب الحق إغا يكتب

بدافع من حاجـة داخلية لا مفر له من مواجهتها ؛ إنه يكتب ليبحث اولاً عن ننسه ثم ليجدها ثانياً ثم لينحقق اخيراً في الأثر الذي ينتجه . وإن من يقول ﴿ ادبياً ﴾ لا يعني ﴿ نزهة ﴾ واغا صاحبها ينخرط فيهاكلياً ويمارسها بأعمق اعماق نفسه ويصبفيها جوهر ذاته في لحظة معينة . وبوسعنا القول إن الاديب كائن أشد قلقاً من الآخرين ، إنه قليق وفضولي تجاه معنى مصـيره ، وتجاه روح العصر الذي يميش فيه ؛ إنه رجل لا يستطيع أن يعيش دون|نيتساءل لماذا ، وكيف. ومنهنا تنشأ «الضرورة» والحاجة ، ومن هناكان الشرط الرئيسي للأثر الفني ألا يكون ﴿ لَا مَبَالِياً ﴾ لا لون له . والفن الحقيقي هو الذي يو"فر لنا في وقت واحد منعة جمالية رفيعة وتحريكاً عميقاً لما يهم حياتنا بالذات . والاثر الفني الحقيقي هو الذي ينخرط فيــــه المؤلف بكليَّته و « يلتزم » برَّمته . ففيه يتبادل الانسانوالفنانالغذاء، دون ما هدنة ، ويتكاتفان ويبر"ر احدهما الآخر . وهكذا يكون الاثر في وقت واحد سروراً وواجباً ، رضى وتضعية . وقد قال فرانسوا مورياك : « إِن قيمة اثرِ ما هي بقــــدر ما ينعكس فيه مصير ما ي . على أن ما يصبُّه القصاص من نفسه في قصته ، ليس هو شخصيته وحياته كما تمثُّلا في الواقع ؛ إنه لا يعطينا ترجمة حرفية لتحربته المعاشة ، وأنما تتصــل قضته برطاقته الخلقية. إنها تعكس شكلًا أكثر بما تعكس محتوى، نزعات اساسة لا اعمالاً أو عواطف ناجزة ؛ إنها تشهر الى «اتحاه» وتعبُّر عن رؤية للعالم ، وليست هي مطلقاً اعترافاً عن حياة خاصة . وَهذا ما يبرر قولنا : ﴿ إِنَّ القَّصَةُ يَنْبُغَى أَنْ تَصَدُّرُ عَنَّ فلسفة للحياة » . فبفضل هذه الفلسفة الملازمة تكتسب القصة لهجتها الانسانية في أشمل مظاهرها وأعمقها ، وتُستجيب لمطلب القارى. الذي ينشد خميرة للنفكير الاخلاقي . والحق أن كل اثر عظيم انساني معني انه يتفذِّي من مشاعر الناس وينسجم مع مطالب تفكيرهم. وليس انساناً ذلك المخلوق الذي لايعترف بغلبة الفكر ويؤثر الاستسلام لجذبات القوى المظلمة اللاواعية الهدامة التي تراود نفسه . وربُّ قائل يقول إن في هــذا هدماً ﴿ لَلْحَلِّمِ ﴾ الذي 'يقر"ه الفن . والحق أن ليس في ذلك هدم للحلم وأنما فيه صهر" له ببوتقــة الاثر مجيث يمتنع على الهذيان والهذر ويتخذ معنيَّ مشرقاً . وفي هذا يكمن « معنى الاثر » . إن الاثر الفني ، بقدر ما هو انساني ، قادر مسلح ان يلقى الوف

وبعيد عن ذهننا ، أذ نقول هذا ، أن نطلب إلى كل بطل قصصى ان يكون في ذاته مسرحاً للصراع التقليدي بين العاطفة والعقل ، بل نحن نكره ان نقو"م اثراً قصصياً ما على اساس مقياس خلقي ، أو أن كل اليه مهمة بناءة أو تعليمية . أن اول مهمة للقصة ان تكون ﴿ هَيْ نَفْسُهَا ﴾، اي اثراً فنياً يبتعث يقوة أمام عيني القارىء مخلوقات حية منخرطة في درام. ولكن يبدو جيداً أن هذا المطلب الفي لا أيملأ الا أذا كان العالم المصور ينعم بجميع الأبعاد المحسوسة والمحتملةالوقوع، والا اذا كاننوع من «الكمال» الانساني يتفتح فيه. وهذا يتأتى للمؤلف على اشكال عدة : فهو تارة يتحققُ في تركيب الرواية نفسها ( تنظيم الظروف والعلاقــات ذات المعنى بين الاشخاص ) وتارة في فن موضعة القصة حشب منظور خاص ( ادراج فلسفة ـ خفيّة دونريب\_ ولكنها تدفع بنا الى رؤية للعالم يقوم فيها كل شيء في موضعه الطبيعي والنسي ) . فليس الامر إذاً ، باي شكل امر دوازع اخلاقي، وإنما بكل بساطة امر «مطلب انساني». والمعجزة هنا هي في أن يتلام هذا المطلب مع الطلب الفني، كما هو الشأن في كثير من مؤلفات الكاتبة الاميركية بيول باك \_Pearl Buck ولاسيا روايتها « الام » .

ولا ريب في ان خير لون قصصي يتلاء مع هذين المطلبين هو لون « القصة الاجتاعية ، التي تقوم فيها غالب أ الدءوات الانسانية الى البطولة أو الثورة أو أي شكل من اشكال العمل ألحاعي. ولعل الادب الذي يبتعد اليوم عن الطريق الذي تشقه أمام الجميع هذه « الجبرية » التاريخية التي تتلخص في « تغيير عتمع ما » ، لعل مثل هذا الادب يوشك أن يسقط في النفاهة والحلو من المعنى . ولكن ينبغي الأثر الفني مع ذلك الا يوضع لفاية « منفعة » ؛ فهو حتى أذا محمل رسالة أخلاقية ، فينبغي أن يتفادى من الحطب الداعية الى الاخلاق ( والحق أن رواية تولستوي « بعث » ألما تفسدها مثل هذه النزعة ) وأن « قصة الفكرة » وصورة ضمنية ، وأذا بسطت بشكل نظريات بدلاً من الفكرة بصورة ضمنية ، وأذا أبسطت بشكل نظريات بدلاً من

ان تنبثق انبثاقاً من الدرام او من نفسية الابطال .

#### ٦. التحوير والتأليف

سبقت الاشارة الى هــذه الكلمة فيما تقدم . والحق ان التحوير هو أهم ما تنهض علمه القصة الناجحة ، ويوسعنا ان نعرفه بانـــه « رؤية القصاص الشاعرية » . وبالرغم من أن القصة فن تصوبری ، واوفر الفنون شبهاً بالحماة ، فهی فی جوهرها تخسّل Fiction ولكن في حــدود احتمال الوقوع . والحق ان ادب السنوات الاخيرة قد بالغ في حس « الوثيقـــة الصحيحة » o Document authentique و « الشهادة » Document authentique وكشف عن نزعة خطرة لتمجيد اشكال الحياة البدائية . ومما لا شك في خطره نقل التجربة كما هي ، اي بطريقة خام ؛ وهذا في الواقع هو ادب المذكرات واليوميات ، لا ادب القصة الفنية . فان هذه تقوم على الاختيار والحذف والاسقاط والتحوير وتنظيم معطيات الواقع الحام، وتشكل بذلك كلاً محدوداً يتجه وجُهة معينة . والواقع ان التسجيل الآلي للوقائع والاحداث لا يرضي نزعاتنا على الاطلاق ؛ فان الحياة خليـط غير منسجم تمتزج فيه الانظمة امتزاجاً ؛ وان فيهــا « لحظات جوفاء » و « اوَّقاناً ميتة » ادا 'نقلت الى القصة كم هي أثقلتها باعباء تافهة لا نفع فيها . ولئن كان الرسام الحقي يهتم بالواقع ، فانه مع ذلك علك حس القم والاشكال والالوان والتأليف المنسجم الموحى ، والا فحسبه الصورة الفوتوغرافية . وحتى المصور اليوم يجهد في تفسير الطبيعة وتحليلها ابتغاء التأثير

إِن قانون الفن الحق الذي لا سبيل الى مخالفته هو ان يستمد الفنان من الطبيعة، ولكن شريطة ان ينتخب ويختار التفاصيل الاساسية ويكسبها وجها جديداً، ويجمعها و «يبنيها» وفق ايقاع بديهي، وان يوحي واقعاً أحيا وأشد تعبيراً وأعظم توتراً من الواقع الطبيعي. إِن الفن ليس هو الحياة، وليس هو صورة امينة عن الحياة. إِن مهمته ان « يعيش الحياة »، ان يؤلفها من جديد، ان يحملها نزعة شاعرية ما. إن الفن يتغذى من الحياة ليخلق شيئاً آخر ، هو « الأثر » ، وان الاثر لايم من غير اختيار وتضحيات وتجارب وجهود ، من غير انقطاع سابق عن الحياة يتموضع الفنان بفضله في صعيد آخر . ان الحقيقة في الفن تكمن حيث تتجاوز المياة صعيد آخر . ان الحقيقة في الفن تكمن حيث تتجاوز المياة

الى سمو". وان عبقرية القصة 'تحيي الممكن ، ولا 'تحيي الواقع مرة اخرى .

اما التأليف فإنه أشق جوانب العمل القصصي بمعنى انه يسجل عبر الالهام الحيّ النابض ذروة الوعي المستيقظ ، الدرجية القصوى من الانتباه النقدي . وهو في الحقيقة ذروة ، لأن مقدرة الكاتب كلها تتجميع عندها . وإذا كنا نتحدث عن التأليف آخر ما نتحدث ، فليس ذلك يعني ان التأليف يأتي في هذه المرحلة ؛ فهو ينهض منذ ان يفكر الكاتب بقصته ، والما نذكره الآن لضرورة منهجية مجت . فالحق ان الكاتب بيدأ التأليف ما ان يفكر بالموضوع ، إذ هو مجرّك مفاصل الحبكة التأليف ما ان يفكر بالموضوع ، إذ هو مجرّك مفاصل الحبكة من الزاوية القصصية بعد ان يخضعهم للتحسوير فيموضعهم في مراكزهم ويجعلهم يعيشون ، فيا هو يؤلف .

وقد نستطيع هنا ان نجعل «التعبير» مرادفاً للتأليف، إذا اخذنا التعبير في معناه الداخلي والخارجي ككل مندرج تحته اللغة ونفسية الاشخاص وتأليف الحادث والجو وليس لذلك ابة قاعدة دقيقة وإن كل عبقرية تخليق لنفسها نظامها الحاص، وليس ثمة ما هو امرن من الاصول القصصية ولأن الفن بالجوهر متنو عالمظاهر الى أبعد الحدود.

#### وكلاء «الآناب»

سوريا ولبنان : شركة فرج الله للمطبوعات

العراق : وكالة فرج الله للمطبوعات : محمود حلمي .

البحرين : المكتبة الوطنية لصاحبها ابراهيم محمد عبيد

الكويت : مكتبة الطلبة اصاحبها عبدالرحمن الخرجي

تونس : دارالكتب العربية الشرقية لصاحبها محمد خوجه

طنجه : مكتبة الصاحب.

ليبيا ٠ : المكتبة الوطنية - بنغازي

مصر : دار الكشاف ٣٧شارع عبدالعزيز بالقاهرة

السودان : حلمي دسوقي القباني، الحرطوم

باريس: المكتبة الشرقية

15 Rue Monsieur - le - Prince



كانت تلك النظرة هي ما تزدحم بها عيناي ، وقد حملقت كئيباً مضطرباً فيا يلوح امامي من مسافة قصيرة تفصلني عن هذه التي وجد المكان لكمي بجملها نائية ابداً عني . ولكن في لحظة ، ما انبأ عنها إلا حدسي السحري ، قدر لها اب تقف وقفتها تلك امامي ، وان تنبثق انبثاقة الماضي الذي جعل كل حاضر يليه اشبه بالوهم ، فكان سريماً دائماً باضمحلاله وانحلاله الى ماض ثانوي ، يقبع تافهاً على حوافي ذلك الماضي الاصيل الشامغ .

وكامة (شامخ) تذكرني بلفظة اخرى ، كنت انحمهم بها ، ولا انفك الصقها بشفتي ، فتكون اقرب إلى التعبير والتلفظ كابا دفعني موفف الى ان افسح عن تفاهتي الارثية، اذا ما جامهت شموخاً ارثياً. فأقول انها (الانوف) انها العنجية، انها (العز). وكأني ، في نفس اللحظة ، اقول نقائض هذه الاوصاف ، ولا اجد غير ذاتي الصقها بها ...

ولكن ها هي ذي الصدفة الحاسة . وها هي الاوضاع تجد عسراً اذا ما حاولت انقلاباً . انها تفضل ألا تترخرح . ولم لأ ، ما دامت لا تجد تلك القوة الجارجية التي ستقلبها ?

ماذا سأقول، إذ ينبغي اخيراً ان اقول شيئاً ? ام انني سأنتظر ان تبادرني هي اولاً ? ثم اقنع انا بالتالي بما في الجواب من قيمة سلبية ? هل ستكون محصلتي بتامها اجوبة فحسب ? أليس لدي ما ابادر به ، وابادر خصباً عنيفاً ( انوفاً ). ?!

لقد بادرت يوماً على هذه الطريقة التي آمل بها الآن . كان هذا يوم حاول ذلك النحيل المعروق ، المشدود ابداً ، بين قطبي الارض والساه ، كوتر لا يصدر عن توتره الا صوت نشاز هؤذ ... حاول ، في اصيل اليوم الذي عدت فيه من الجامعة إلى القرية ، ان يمثل امامي دور السيد الازلي ، ويؤكد دوره هذا ، إذ احس كأن شيئاً جديداً بي يهدد سلطانه ... ثم هناك امر آخر :هذه المسجدية البشرة، الظالمة في قوة انطباق شفتها الرقيقتين، المتحدية في دقة انفها ، العنيفة النهمة افي تحديق نظراتها الواضعة الكاشفة ...

اذن هذه الفاتنة ( الانوف ) كانت الى جانب اب عمها النحيل المعروق ، متطية حصانها خارج الكوخ . وعلى الباب وقف شيخ فلاح بدا انه اكثر شبهاً من اي فرد آخر اذ يجمعه المنظر في تلك العشية الساجية الغبراء بالارض الحروثة الشاحبة تحت اشعة الاصيل ، الارض ، . . ارضه التي ستضمه قريباً

الى احشائها

وان اي غريب آخرغيري يمكن ان يستمع الى حديث (آصف بك)، دون ان يجد فيه ما يبعث على هذا التحفز الذي بدا انه يشد اعصابي ويقلس . عضلاتي شيئاً فشيئاً . فهو حديث صاحب عمل الى كبير أجرائه : الرجل المسن الذي خدم هذا السيد وخدم اباه من قبله :

- يا عم ! لقد كان يجب ان يجى الحصول ، على الاقل، قبل اربعة ايام ، وكان يجب . . ويجب .

( يجب ) هذه لن تنتهي على لسان هذا ( 'الآصف بك ) .

ولكن الشيخ كان ابي . وفي تلك الامسية بالذات ، لم يكن مستمداً لأن يتقبل اي امر . فهو لم يعد مجرد فلاح ، يعمل من اجل صاحب الارض. انه ابو رجل مثقف ، يجمل ما يؤهله لأن يحترمه الجميع .

صحيح انه لم يرسله هو الى المدرسة . وانه لم يكن يستطيع ان يسد مصروفه المدرسي . بل كانت كل قدرته هي في ايوائه الي داره خلال عطل الصيف . وصحيح انه لا يعلم كيف كان ابنه الصي ، اثناء دراسته الثانوية يسد حاجته الى المال ، بعد ان توفيت ام (سامية) ، الفتاة التي تمتطي حصانها خارج الكوخ الآن . وقد كان يمكن ان يبقى معتقداً بان ابنه يقوم باعمال خاصة ، يجهل هو كنهها ، في المدينة ، لا تتطلب منه وقتاً وانما تدر مالاً. كان وصيفة للآنسة ( سامية ) ، قد كشفت له حقيقة الامر امس فقط : أن ولده ( امجد ) لم يكن يعمل بمثل تلك الاشغال السحرية التي تدر المال دون ان تتطلب وقتاً... ولكن الاعانة المالية التي كانت ترفده مها ام سامية ، استمرت بعد وفاتها، على يد سامية نفسها، تنفيذاً لبند سري جاء في وصية الأم المتوفاة. وكان المال يرسل بانتظامالي أمجد عن طريق اخته الكبرى التي كتمت الامر عنه ، وعن بقية العائلة . وظل امحد يعتقد أن أخته ترفده بالمال من أبيه . وسارت الامور ، دون ان يحصل ما يبعث على كشف حقيقة الحال ، إلى ان اخبرت اخته اباء ، بعد ان انتهت دراسته ، بواقع الحال . ولكن الأب لم يجرؤ بعد ، على مكاشفة ابنه .

ومع ذلك ، شعر ابي بان لديه من الاسباب ما يجعله ، على الأقل الآن ، يتجاهل حقيقته التي خضع لها منذ ان ولد في ارض الاسياد..وهي ان يكون عبد ارض الى الابد . وكان يمكن ان تنتصب قامته اكثر وهو يحاول ان يقف امام ( البك ) ولكن تذكره لمصدر المال الذي انشأ ابنه وثقفه حد من انتصابه ذاك . وظل رأسه بين مرتفع ومطأطي . ولكن دور الانسان الاشم ذي الكرامة الحية ، كان علي وحدي انا ، ان امثله . فامتثلت للحال

أرد واحاور وادافع ، امام ذلك النحيل المعروق . وكانت لهجتي تشتد حدة كلما لمحت تأييداً عامضاً في نظرات سامية الي. وأما ان لهجتي ستمتد الى اكثر مما يحتمله الموقف كما قدرته ، ويخرج الصراع من حدود الكلام الرزين الى الاهانات ، بل الى الفرب ؛ فهذا ما لم اكن اعد نفسي له . بيد انه كان علي ان افهم نظرات سامية اكثر واعمق مما فملت ، وأنا ارقب تلهيك الفربات الرشيقة المحسبة التي كانت تداعب بها سوطها . وكأن هذه الضربات إيقاع هذا الصراع ، يشتد باشتداده ، ويتضاءل بتضاؤله . ويشرد عنه ، فيحرج عن لحمته ، يريد ان يقود توتر الصراع لا ان يقوده الصراع .

وفجأة انقابت سامية ضدي وصاحت بي :

- ومن انت يا هذا ، الا تعلم انك وأهلوك وعثيرتك واجداد عشيرتك دمهم ولحمهم من مالنا وفضلنا ... وما كفى هذا ، حتى اصبحنا نعلم ابناءهم ، من مالنا ايضاً ، لكى يتدربوا فيا بعد على مناقشتنا واهانننا .... كان يجب ان اصفعك بهذا من البده .. خذها ا

ولعلمت فرقمة السوط على عنقي .

\*

.. ولكني تزوجتها . وقد حصل ذلك بعد شهرين من فرقعة السوط . لم تكن آثار ضربات السياط تؤثر في جلود قومي طويلًا . ورغم يقيني ان على جلد ابي فرقعت عشرات الفربات في صباه الاول ، ايام الحكم العثاني ؛ وحينا كان يستمد الاقطاعي سلطته من ذات سلطة الحليفة التركي ؛ فأنني مهما كنت احملق فيه ، عندما كان يتعرى ليغتسل في ماء النهر المخضر ، لم اكن المح ما ينم عن تلك الآثار . وأما ضربة ذلك السوط ، فقد طمعت اثراً باقياً في جلدي .. وفي ..

وما كشفت مرة عــن اعلى صدري بالقرب من عنقي ، الا لمحت تلك البقعة النحيلة ، ترمقني بلونها الاحمر الضارب الى الزرقة ، فأحتار كيف المحوها ، وأمحو تطلعها المريب . وخلال الايام التي تلت تلك المشية المظلمة ، كنت احس الالم الناري يلفح عنقي . ولم يكك الانتفاخ الذي تركته ضربة السوط ، يتلاثى ، حتى اخذت حرارة الالم يشوبها القليل من البرودة ، ومن شبه لذة لم اطق الاعتراف مها . واكاد ، حينا اتبينها من خلال الخاسيس جسدي المتضاربة . . اكاد امزق نفسي ، واحطم رأسي حقارة وذلاً . يا لها ضربة السوط ، كيف تلذ لي !!

ولعلي كنت اتذوق ضربة السوط منذ القديم ، من البدء ، منذ ان ولدت في ذات الليلة التي ولدت فيها سامية . انها ليلة لم يكن فيها ريح او رعد ، بل كان فيها السكون المطلق ، والتحفز الكامن ، والوثبة الجنين ، كالنور الجنين في رحم الظلمة .

وكان مولد سامية حوالي منتصف الليل ، ومولدي قبيل تبلج الشعاع . ومولدي هذا في ذات ليلة مولدها ، لفت النظر الي ، من قبل عائلتها في القصر القريب من كوخنا ، وخاصة امها التي خشيت ان يحيق الشؤم بابنتها. فأزممت ان ترفع عني لعنة الفقر التي ورثتها ، منذ اللحظة الاولى . وكان هذا سبب تلك النعمة التي مخمرت بها ، فرفهت رتثقفت وعشت في المدينة ، وسمح لي ان اخالط افراد عائلة سامية .

ولكم كان يحلو لسامية الطفلة ان تقلد اختها الكبرى في امتطائها صهوة الجواد . فلم تكن نجد لها جواداً صفيراً طيماً ، لا يمدو كثيراً ، ولا يحمل لها الخطر ، إلا ( امجد ) الصغير ، الذي كان يريد هو الآخر ان يلمب ، ولكن العابه يجب ان تخضع لمزاج سامية ، وان تسليها وحدها .

وكما يحب الكاب سيده ، كان امجد الصغير – والاسم ارتأته له ام سامية

لتنفاؤل – يجب سامية هذه ، ويلذ له داغاً ان يطيعها . والفرق بينه وبين الكاب، انه اخذ يشعر ، مع تكامل وعيه، بنوع من الكراهية المسلولة لذا ته عبه لسامية ، وكراهيته لذا ته ، نغمان جباران يصطرعان ، فيؤلف ان سمفونية حياته الحافلة . ومع ذلك كان يحس بزهرة كراه تتفتح رغاً عن اشواك المهانة المسنونة المحيطة به ، و تتغذى من شرارة هذين القطبين المتناورين : حبه لسامية وكراهيته لنفسه . وأما سامية ، فكان يحلو لها ان يخضع الجميع لرغباتها إلا . . ابحد ! ان السعادة ، التي يبعثها فيها ائتار ابحد باهوائها الكثيرة ، ليست ذات السعادة التي يبعثها فيها خنوع الآخرين . ففي الاولى نوع من المهانة الغريبة ، تحسها فيها ، كما لو انها هي الحاضعة المؤتمرة . وما ان التهت انوثتها حتى صارت مشكاتها تقوم كاما في هذا السؤال : وما ان التهت انوثتها حتى صارت مشكاتها تقوم كاما في هذا السؤال : هل تحب ابحد ? وكانت نزيهة جداً في تحليلها لمواطفها . وكثيراً ما آمنت بمدم هذا الحد . وكثيراً ايماً ما اعتقدت بوجوده . وهي بين ان تحب ، مينت نوع الحياة العنيفة التي ستعيشها روحها القلقة .

ومن ناحية اخرى ، كان يبرز الى الميدان شحص ، كانت ضآلة جسمه تعقد الآحرين الشعور بوجوده ، غير انه كان لا بدله يوماً ان يشتُ هذا الوجود ، واتاحت له الحظروف تلك الفرصة ، اد توق والد شامية ، وكانَ عها – ابوه – ايضاً قد قصى مذ سنين ، فلم يبق إلا ( آصف ) يؤول اليه الاشراف على الملاك العائلة الواسعة ، وبالتالي الاشراف غير المباشر على سامية القاصر .

ومع ان سامية قد حز في نفسها وضعها الجديد ، فما لبنت ان اكتشفت بعض النفع في ظهور شحص ابن عمها ، في افق حياتها مع امحد حاصة وقد اكتشفت بعد قليل ان آصف مغرم بها . واكن غرامه بها يطل كالحاً من خلال ارادته في التسلط عليها ، كقطعة من الاراضي التي يستثمرها . فساءت علاقته بامجد ، وازداد نحرشه به ، حتى اضطر هذا الى الاقلال ما استطاع من تردده على القصر . فاعتبرت سامية ذلك فيه استمر اراً لأندحاره المتواصل ، واستسلامه الفطري .

وكانت مناسبة عودته الى القرية ، بعد انجازه للدراسة الجامعية ، في تلك الامسية ، فرصة طيبة لتقابل الرجلين من جديد . ولكن هذا اللقاء لم يجر كا تمنت سامية، وانتهى بها الامر الى ذلك التحدي القاسي، حينا صفعته بسوطها.

من هي السمراء النبيلة ، التي كانت تهيء لي تلك الاجتاعات الليلية في الحقول ، فأجلس الى فلاحين ، شباناً وشيوخاً ، وأبدأ الحديث هامساً . احدثهم عن معنى الارض ، وعلافة الناس بها ، ومعنى هذه الملاقة كيف هي واقمة ، وكيف يجب ان تكون ، وكان الحماس ببلغ بي وبالحاضرين اشده ، فأكاد اشعر بكرامات الرجال 'تمد لثورة رائعة واذا ما تصورت يوم تتفجر مضيت في تبيان عقيدتي .

لم تكن هذه السامية المسجدية اللون ، الانوف ، تعلم لمساذا عدت الى الاراضي ، وما هو نوع العمل الذي اخترته لنفسي بين الفلاحين ، وقسد كانت حمقاه ، الى الحد الذي تخياتني فيسه احب النزال السافر يحتدم بيني وبين ابن عها ، كلا! لقد كانت مهمتي تتطلب السلام على الافل الآن بيني وبين السادة ، ان ساعة النزال الحقيقي لم تحن بعد ، كما ان صفعة السوط لن ترجم صداها الوديان كلها إلا بعد حين ،

ان ( خديجة ) وحدها هي التي كانت نحس احساساً عميقاً بقيمة مهمتي وبسرها ، وكانت تعمل بوحيها · · فاذا ما كان الممل في الحقل نهاراً جماعات ، لا 'تسمع إلا كابات قايلة ، تتردد بين الافواء التي يتحلب العرق على اطرافها :

الليلة بعد صلاة العشاء (عند الجوزة الكبيرة) ... الليلة بعد صلاة العشاء عند ... الليلة بعد صلاة ... الليلة ...

وكنت ارقب الجماعات ، فاذا وتتلامح على الجباه القاتمة اطياف غريبة ، لها بعض الاشراق . لم يمودوا يرهبون التطلع الى الشمس .. هذا النور وحده هو ما تحتاجه بصائرهم .. فلو احترقوا ان يشعلوا شيأ جديدة على الارض الهرمة : ان قضيتهم هي الارض الهرمة : ان قضيتهم هي المول ، حسى تنقلب حوافي ولم يكن بنقصهم إلا الفكرة اللولى ، حسى تنقلب حوافي الماصي ) الى خضرة حقيقبة ليس لها ذلك الشحوب الاغبر ،

ولا لأشجارها هذه الانحناءة الازلية ، واكوام التراب الطبني على اوراقها . هذه الاشجار ستنظفها العاصفة !

فبدأنا نرى السيد لا يسير بدون بندقيته ، ثم اخذ يسير ومعه الجماعـــات من الحراس المأجورين . واخيراً لم يعد يقترب من اكواخ الفـــلاحين . وامتنع عن حضور صلاة الجمعة، اذ كانت اقوال الخطيب لا يبدو عليها الترحيب بالغرباء ... ثم النظرات الشزراء .

وذات ليلة اشتمل التمرد في محصول قح جمع حديثاً لينقل الى عنابر الأسياد. وفي الصباح التقيت بسامية ، وجرى الحديث التالي بيننا :

- استمعُ الي جيداً يا ( امجد ) .. هل تتمنى حقاً ان يعظم نصيب الفلاحين من حصص البيع ? انني اود ان امنحك اكثر مما تمنيت. فقد تصبح هذه الاراضي ملكاً لفالحيها ... ألا تعلم انها اراضي وان آصف يكاد ينتصها منى ?
  - أعلم ذلك . . وماذا تربدين مني أن أفعل ?
- لا شيء يا امجد ، سوى انني اتيح لك فقط فرصة لتعقيق اهدافك .
  - و كف ذلك ?
  - أما زلت غيباً إلى هذا الحد!

وكأني ادركت ما تعني . فمررت في المساء قرب الجدول ، حيث كنا نجلس معاً في اكثر الامسيات لنتجاذب اطراف الحديث . فشاهدت سامية وقد جلست واخذت رأسها بكفيها ، وراحت تتأمل انعكاس القمر على صفحة الجدول الناعمة الشفافة ... ودون ان تنظر الي بادرتني قائلة :

ليت الانسان يستطيع ان يكون في بعض الاحيان شافاً نخترقه انظار
 من يريد ان يطلمهم على مكنونات صدر ١٠٠ دون ان يتجثم مسؤولية الاعتراف
 بها الفاظاً واقو الا ١...



وقبل ان تتم آخر حرف ، جذبتها من يدها ، ولا ادري ما الذي دفع بي ، تلك اللحظة ، الى ان اضمها ضمي الساحقة ، وان أقبل الشفاه ، التي طالما اندفت الاهانات منها جزافاً .

4

بعد اسبوعين من زواجي بسامية، تلقيت هذهالرسالة القصيرة من خديجة : « صديقى امجد :

يحق لي الآن ان ألحم لك الموقف ، وما انتهى اليه من نتائج معكوسة لم يكن يحلم بها احد . انك بكلمة واحدة خنت قضيتك ، وساومت على اهدافك في سبيل امرأة . لا اقول ذلك ، لأنني انا ابضاً امرأة كانت تتمناك لنفسها .

« لقد نسي اصدقاؤنا الفلاحون كاماتك . ولم يمد احد يهمس لجاره وهو يحييه بموعد ما . كما ان المحاصيل ينقلها الاسياد ، ويتيمونها ويتصرفون بها كما كانوا يفعلون منذ القديم .

« ماذا تعتقد ، يا صديقي العظيم . . انك اذا تزوجت تلك المرأة ستحصل على املاكها ، او تستطيع التصرف بها محققاً اهدافك ?!

« الا تجنى، فيا لو آلت اليك حقاً هـنه الاراضي ان تطمع بها لذاتك وان تتشبث بشعور السيادة والسلطان ، فيعميك بريق الذهب الكاسد وبهرجة العز المزيفة .

ولكن الاراضي لن تؤول اليك . وما انت الا مطية ساذجة استخدمت لغرض اخر . تأمل حولك قايلًا نجد سنداً لكلامي .. والوداع . »

 $\star$ 

وفي امسية ثانية عدت مرة اخرى الى الحقل . وهناك كانت التربة الحمراء التي ادوسها يزداد شحوبها كلما انسحبت عليها ، قليلًا قليلًا ، بقايا الغروب ، لتنضم الى الشمس المنهزمة . هذه الشمس لا بد ان تمود الشروق . واما خطواتي ، فتبدو انها ستحملني الى جوف الكوخ دون ان تحاول ان تخرج بي ثانية ..

وأبي على حافة الحقل ، وخلفه ثلاثة اخوة لي صغار ؛ تغرق اقداءهم في التربة الحمراء . ويتابعون عمل الأب وتدريبه لهم .

وحينا مررت بهم ، استمر ابي ينظر الى موضع معوله مــن الأرض . جلست على ( المصطبة ) امام الدار . واذ عـــاد ابي اخيراً ، رمى معوله ، وقعد الى جانبي . وما لبث أن حرك شفتيه وهو يرنو بعينيه الى القصر البعيد ، الرابض على الرابية كجدار يمنع عنا الأفقى ..

– انها طبيعة السيادة ، وطبيع السادة ..

ووجدتني. اقول مصححاً :

- بل انها العبودية ، وطبيع العبيد ...

\*

هي في غرفة الاستقبال ، لم تجلس .. بل راحت تتأمل طريقة (زوجتي) خديجة في ترتيبها لنسق الاثاث .

غير ان خديجة نفسها لم تكن في الدار ، وقت زيارة سامية المفاجئة . وكانت تلك النظرة هي ما تزدحم بها عيناي ، وقد حلقت كثيباً مضطرباً ، فيا يلوح امامي من مسافة قصيرة تفصلني عن هذه التي 'وجد المكان لكي يجلها نائية ابداً عني ..

ماذا تظن ?. هل ستستمر هُكذا دائماً .. لم يعد هناك املاك واراض
 وابن عم متسلط ، يفصل بيني وبينك . لقد تنازلت عنها كلها له .. ولم يب ..

- او بالاحرى ، اغتصبها منك ..

- قل ما تشاء ، المهم انه لم يعد ما يفصلنا ..

ماذا تعتقد بنفسها هذه العسجدية الانوف ? انها لا تدري انني كافعت وزوجتي النبيلة ، منذ اربع سنين لكي اقيم دعائم هذه الدار المتواضعة ، وما زلت مصمماً على ان انشيء اولادي كما اريد، وان اناضل من اجل عقيدتي بالطريقة التي اراها . لقد طلقت سامية في نفس الشهر الذي تزوجتها به . ولست انوي اعادة المأساة الان .

– هل تتجاهلين زوجتي واولادي ?

– كلا ٠٠ ولكنني لا أقّم وزناً للبضائع التي يراد بها (التعويض) ٠٠

أي تعويض تعني هذه السيدة ?! أليست تصدق انني قد وجدت نفسي حقاً وانني احيا حياتي الطبيعية ? وأما السنوات الطويلة .. سنين طفولتي وشبابي الاول ، تلك التي كنت امثل فيها دور الربيب الهجين ، فلم تكن ابداً من سني حاتى ..

اجل ا ألم اكن اشعر دائماً كأنني اتحفز لجولة اخرى . لم تكن اسطورة سامية لأطويها ابدآ ، وها هي المناسبة تواتيني ثانية ، لأذل من الف هذه المنتصبة المتعالية كشجرة حور ؛ جذورها في طين ضحل بدون اصالة. ولكن ، هل احتاج حقاً للانتصار عليها ام للانتصار .. على .. نفسي ؟ سأترك هذا البيت واتبعها . ان الانتصار على هذه المرأة فوز كامل على فئة من الناس ، لم ينتصر بعد عليها احد . ولكن ..

ـــ تقولين انك فقدت الاملاك . . فهل فقدت شخصيـــــة المالكة ? وماذا سأفعل بها دون املاكها ?

وفي هذه اللحظة تكشفت لى حقيقة ذاتي فحأة.

وحيى لها وزواجي منها ، وتلك المأساة الطويلة . كل ذلك لم يكن إلا ناية امتلاك الاراضي . فما معنى نضالي اذن !

واذ دوى من جديد ، في اذني، صوت ابي يقول : انها طبيعة السيادة وطبع الاسياد . وجوابي له : بل انها طبيعة العودية، وطبع العبيد ! عرفت ان نضالنا مزدوج شاق ، نحن الطلائع ، فهو ذو حدين : انه ضدنا وضد اعداء اهدافا .

عادت زوجتي. ورحبت بسامية . وقامت بواجب الضيافة خير قيام ولا عجب فهي تستقبلها في ( بيتها ) . وحان انتها، زبارتها لنا فودعتها زوجتي. ورجعت الي لتجدني ابكي، ثم انكب على صدرها صائحاً :

- من نحن . . وماذا نفعل ?! وانطلقت الى المرآة . مناك كشفت عن اعلى صدري بالقرب من عنقي ، أفتش عن اثر ضربة سوط، فلا اجدها . واتمتم وأنا اتحسس مكانها : لقد احت اخبرآ ، احت .

ولكن متى ستمحي عن عنق الملايين? . دمثق ــ مطاع صفدي

اشهر الكتب العربية تجدها في

#### مكتبات انطوان شارع الامير بشير – بيروت

ديوان إلى نواس طبعة جديدة الأدب الفرنسي في عصره الذهبي حسيب الحلوي المقد الأدبي احمد امين المحد المين تاريخ لبنان العام – جزءان الدكتوريوسف مزهر تاريخ الامة الأرمنية آسارجيان المغرب الاقصى – ملوك العرب – قلب لبنان امين الريحاني الشابي حياته وشعره

جلنــــار ميشال طراد الحب اقوى رئيف خوري كوخ العم توم هنرييت ستاو الاخوة كرامازوف دستويفسكي قوى كالموت غي دي موباسان عقل وعاطفة جين اوستن تاريخ الشعوب الاسلامية (٥ اجزاء) بروكايان اسرة آرتامونوف مكسيم غوركي

الكتاب هو أفضل هدية تقدمها لصديقك في الأعساد

ـ لا تنهضي سعاد. مكانك ظلى ، فسآ تيك بالا فطار الى الفراش. وكانت سعاد تنحي عنها الغطاء حين امتدت يدعمتها تمنعها من ذلك . « ظلى ، ظلى . سمعتك بالأمس تسعلين و اخشى عليك من زكام » . . ولم يكن بسعاذ سعال ذو خطر ، يستدعي ان ترفق بها عمتاها الى حد انتحملا لها الافطار الى فراشها. ولكنها ادركت ما وراء الحكاية ، فعادت وتمددت في فراشها في تراخ، وابتسمت ابتسامة خبيثة، وراحت تفكر في هذا الانقلاب العاطفي الذي لم تعرفه الى ما قبل مدة وجيزة .. فقبل ذلك كان عليها ان نقوم مع الفجر وتسعى على قدميها الى المطميخ ، تجهز القهوة والافطار لعمتمها ولها . . واذا حدث ونامت دقائق اكتر من المعتاد ، فهناك صوت العمة الكبيرة يلعلع :

- الم تستيقظ بنت الباشا? ما شاء الله ! تواها ستظل نامَّة الى الظهيرة ? ومن يكنس الشرفة ويسقى الزرع ? أنا ؟ فتنهض سعاد قبل ان تقفز شتيمة الى لسان عمتها . . وتسعى

> خفدفة الى شؤون المدت. الا شكراً ﴿ قلما تكون في طبعها ــ و في نوبة كرم اتيح للخادمة ان تذوق قطعة من

النارنج المسكسّر، وان تشرب فنجان قهوة ينطلق بعده لسانها يكشف من امرور مخدوميها اشياء . . ( ففهمي ) ابن الاسرة الكبير الذي نال (الشهادة) هذا العام وللسكله ذوق وانسانية، وليلي ــ اخته ــ فتاة مدللة لا هم لها الا انتقرأ قصصاً فرنسية، وْتَلْعُبْ عَلَى البِّيانُ وَتَخْتَلْفُ مَعْ صُواحِبُهَا إِلَى السَّيْنَهَا . . أما الام \_ ام فهمي \_ فسيدة تعيشعلي مهل. خادمة وسائق وطباخ. . مرفهة 'محمل لها أفطارها الى الفراش . .

وتذهب الخادمـة وكلامها يطن في اذن العمتين . . وتنظر كل منهما للاخرى نظرة لا يفهمها غيرهما ..

و في الغد . . 'حمل طعام سعاد . . الى فراشها ! . . بقي ان نعرف سر هذا التدليل المفاجىء . . الذي لم تعتده اليتيمة التي رُبيت في كنف عمتين كهلتين .. حسناً ، لسبب او اكثر اعتقدت العمتان أن فهمي الابن الاكبر لعائلة الطبيب الكبير التي قطنت مؤخراً بجوارهم ( له خاطر ) في سعاد . .

وقفت شفيقة ــ العمة الكبرى ــ مرة على الشرفة فرأت ابنة

اخيها تبادل شاباً يقف على الشرفة المجاورة الابتسام . . فهمت بان تبادرالفتاة بزعقة تجمدمعها البسمة على شفتيها لولاانهاتذكرت ان الفتي يقف على شرفة بيت الطبيب الثري الوجيه ذي السيارة التي يقودها سائق. . وساكن الفيلا التي يرمقها المارة بحسد كثيرً . . فارتسم على فمها شيء مجار بين الابتسام والتكشير . . لتردّد في نفس العمة .. اتجعلها ابتساماً خالصاً ام تستبدل بها تكشيرة تقليدية يفهم منها الاثنان ان العمة لا تشجيع الوقاحة . . ولاتحبها . . وضبطتهما في موقف ابتسامي، مرة اخرى. وهنا كان لا بد

من محضر استجواب مستمجل للفتاة تتناوبه العمتان . .

- \_ كمف عرفت الولد?
- ــ انه براني على الشرفة وقابلني في الدرب مرة أو مرتين .
  - \_ هل تحادثها ?

و علت الفتاة لتتهرب من الجواب واكن ( زغرة ) من العمة الكمرة فكت لسانها.



فقالت 🗀 نعم

ـ وماذا قال يا ترى ..

\_ سألني كيف حال عمتيك !! وتنظر العمتان الواحدة منهما للاخرى وتقولان في صوت معاً : \_ اقال هذا حقا ? ابن ناس ..

ابن ناس . . وماذا ايضا ?

 مرة ً رآني في الترام فدفع عني ثمن التذكرة ٠٠٠٠ « طيب قومي الى أمرك » .

وتخلو شُفَيقة الى انيسة، فتخليان التطريز الذي كان في ايديهما لتسأل الصغرى اختها ...

\_ فكرك ?!

ـ نعم فكري ...ولم لا هي وشطارتها .. اهو اكبرمن ان يحب سعادثم يتزوجها?أفي الحي من هي احلي ?. قد تكون فقيرة بالنسبة لهولكن الفقرليس عيباً . . فأم فهمي نفسها كماسمعت ــ كانت بمرضة في عيادة زوجها ،وبنتنا مهذبة ليقة بنت بيت «تربية راهبات ...، وبيت (ابي فارس) ماطلعت منه واحدة قال الناس فيهامايشين. المسألةلاتحتاج لأكثر من بعض المسايرة واللباقة والتدبير

- من الغد نقوم اناً و انت بزيارة لأم الولد . .
  - **و**لكن . . .
- ــولكنماذا?? تريدين ان تقولي اننا لانعرفها?و ماذا?نتعرف

عليها. و كيف يتعارف الناس في الطرقات ? في الاسو اق ؟ لا عليك . . السعي للحلال ما كان حراماً في شريعة . . هل تريدين ان يقول الناس ان بنات «ابي فارس » يبقين عو انس ما عشن . . . او حتى لو تزوجن فعلى كبر و هن عجائز ? . . لا تفتحي فاك ، أعرف ماستقو لين . تعنين أنك بقيت عانساً بارادتك ؟ لا ستي لا . . . من دق بابك غير اسحتي بائع السجق وكان أصم و احدى ساقيه في القبر ? اسكتي ، انا ادرى منك بهذه الامور . فهاعر فت من دنياك الا القباش و الحيوط . من الغد كما قلت نزوراً م فهمي و نشجعها و ابنتها على زيار تنا و سكتت انيسة . . فها فرحت في اعوامها الحسين برغبة لها تنفذ و شفيقة في الوجود . نشأ تا معاً و تعلمتا المهنة و عرفها الناس مطرزتين و مفارش تزدان بها بيوت العرائس . .

وكانت شفيقة تقابل الزبائ.. وتعقد الصفقات وتقبض الاجرة ولا تنفقها الا بجساب فعزيز عليها فراق القرش، والقروش - كل القروش - تنفع في الايام السود.. ومستقبل الاختين ليس بياضاً خالصاً بعدان تخف حدة بصرهما .. وينقطع مصدر رزقها الوحيد.. ولم تسترح انيسة من سيطرة اختها الاحين تزوجت تلك ولكنه كان زواجاً قصيراً كليالي الصيف.. مات الزوج العجوز ولم ينجب ابناء فعادت شفيقة الى شأنها في البيت والانوال والتحكم في انيسة .. وعشت مشيئة اكبر الثنتين .. فزارتا ام فهمي ولم تصحبا لأمر في نفس الكبرى.. وعادتا بعد ساعة وقد انكمش العالم في عيونها واختصرت شؤونه فهوليس اكثر من عائلة فهمي .. امه، عيونها واخته ، بيتهم المترف، فرشه الوثير ، لم تفرغا من التحدث بهذا كله طيلة سهرة امتدت الى مابعد منتصف الليل ، واستغرقها الحديث حتى نسيتا ان النور الكهربائي مجساب ...

وتسمع سعاد وتدرك بغريزة الانثى أن عنهاتنوي امراً وقد اخذت ما كانبينها وبين الفي من ابتسام بري، وتحيات في الطريق مأخذ جد خالص . . ولكنها اطبقت فمها تنتظر النتيجة . . او اطبقته استكانة لهذا الدلال الذي اختصتا ها به . : فأعفيت من اكثر الواجبات البيتية . . فمسح البلاط - كما صار معلوماً لدى العمتين مؤخراً - ينال من طراوة يديها ، وتقشير البصل ليس بالعمل المستحب لمتأنقة . . وكنس الشرفة - والشرفة المقابلة ببيت الجيران بالذات - لايليق بواحدة تطمع او تطمع عمتاها . . في ارستقراطي كفهمي . .

★سعاد لم لا تعزمين على الولد بفنجان قهوة ?

وتستحيي الفتاة . كيف تفعل . . بل كيف تخلق المناسبة ? فلا تجيب ومجمر خداها . . فتقول عمتها ملاطفة :

ـ هيه لقد خجلت .. لا بأس برسأدعوه انا ..

ووافتها المناسبة. كانت تسير وسعاد في الطريق فمر بهاصدفة وحيّا بصوت خفيض ، ولكن شفيقة رأت عين الواجب ألا تمر به دون مجاملة فاستمهلته لتسأله عن امه وابيه وصفحة المدموزيل الحبوبة \_ اخته \_ وتبسطت أكثر فسألته عما يفعل في العطلة . . وقالت نحن جيرة ويسرنا ان (تخطف رجلك صوبنا) فانت فتى مهذب ابن ناس . . ونحن والماما (صحبه) . .

وشكرها بوقة وما انتهت حتى كانوا قد بلغوا البيت، فألحت عليه بالدخول فدخل بعد ان ألقى نظرة على بيتهم ليرى ان كان هنالك من يوقبه.. وسرعان ما حضرت القهوة والحلوبى والسجائر الامريكية التي هرولت انيسة تبتاعها من اقرب حانوت.. ومكث الفتى ساعة و لما قام شيعته العمتان الى نها ية السلم و كررتاعليه ان (يعيدها) اما سعاد فقد جلست بقلق تفكر فيا عسى ان يقول الفتى في عميها. ويقطع عليها تفكيرها صوت عمتها وقد عادت الى القاعة تأخذها بعتاب ناع.. إذ لم تساير الفتى كاللازم.. وظلت ساكتة بصورة قد يظن معها فهمي ان زيارته غير مرغوبة.. أو انها لا تفهم بصورة قد يظن معها فهمي ان زيارته غير مرغوبة.. أو انها لا تفهم النصائح ثم تستدير الى انيسة و تهمس: الا ترين.. صهرنا.. فتي لطيفاً ؟ النصائح ثم تستدير الى انيسة و تهمس: الا ترين.. صهرنا.. فتي لطيفاً ؟ و تلعب الصدف دوراً في احلام العمتين إذ تأتي اخت فهمي مرة توصيها بتطريز ثوب.. فتبشان في وجهها كثيراً و تتطوعان بتعليمها.

#### صدر حدیثـــاً

### الوعي الاجتاعي للدكنور مورج منا

وهو الجزء الاول من مجموعة « الحارثيات » التي تنتظم مختلف محاضرات الدكتور جورج حنا ومقالاتـــه ، والتي سوف تصدر اجزاء متتابعة ، شهراً بعد شهر .

الثمن لُيرة واحدة دار العلم للملايين

التطريز ولتقم هي بنقش الثوب بنفسها ...

وترحب ليلى بالعرض فهذه تجربة جديدة تختلف عما ألفت في حياتها الرضية من مشاغل هينة.. وتأخذ بالتردد يومياً عليها وفي يدها قماشها وابرتها، ومن ثم تنشأ بينها وبين سعاد ألفة تشجعها العمتان وتصبح سعاد صديقة لليلى فتدعوها الى حفلة تقيمها في عيد ميلادها.. ولا تذهب سعاد فارغة اليدإذ تحملها شفيقة ستارة الوانها من الوان الربيع.. وكان أدعى الى فرحة سعاد ان كانت عمتها بعيدة النظر ففتحت كيسها على سعته و ابتاعت لها ثوباً وحذاء جديدين. فسعاد يجب ان تبدو انيقة كأحسن المدعو اتناعمة يفتن بها من يراها وهذه مناسبة سيحضرها فهمي وسيراها و يتحادثان و و و من يدري! وهذه مناسبة سيحضرها فهمي وسيراها و يتحادثان و و و من يدري! هذا اللون من الفتيات والشبان. و تلحظها ليلى فتخف اليها تلاطفها وما لبثت ان اندغمت في الجو حين دارت انغام الرقص و علاصخب وما لبثت ان اندغمت في الجو حين دارت انغام الرقص و علاصخب متداها حين لا يكون للناس هم الا ان يزنوا كل و افد بالقير اط مبتداها حين لا يكون للناس هم الا ان يزنوا كل و افد بالقير اط و بنظر ات تتاون اعجاباً أو سخرية أو رضى . .

وفي تلك الآونة بالذات كانت شفيقة وانيسة تطلان من الشرفة ترقبان المدعوين – نعني المدعوات – وتتساءلان عن الوجوه الغريبة من تكون.. ولاترتاح شفيقة للعدد الكبير من المدعوات فتقول: صاحبات ليلى.. كثيرات..

وتفهم انيسة ما تعنيه اختها فتقول : اطمئني . ليس فيهن من هي أحلى من ( سعادنا . . )

و تظلان في موضعها من الشرفة يأكلهما القلق حتى تعود سعاد تقص الخبار الحفلة وترد على اسئلة انهالت عليها كالمطر . .

- هل سلمت على ام فهمي؟ هل رقصت مع فهمي . . ماذا قالت ليلى عن ثوبك؟ على فكره، من تكون الفتاة الشقر اعذات الثوب الاخضر ؟ . ألم تتعرفي عليها ؟ لا بد ان نسأل . . انها متغطرسة أليس كذلك ؟ لقد حزرنا هذا من نظرة . . تقولين بان ليلى اوصتك بان ترفعي شعرك داءً كا فعلت اليوم ؟ أرأيت ؟ هذه نصيحتنا . . غن أدرى منك بذوق ( بنت علك ) . . فاحتفظى بهذه التسريحة . .

شفيقة في فلق حتى تعرف الشقراء المتغطرسة ذات الثوب الأخضر من تكون.. وعرفتها وعرفت ان لها اما تتردد كثيراً على ببت (الدكتور).. ويزعجها الأمر فأي حق لهذه ان

تصحب ابنتها بين يوم ويوم . . انها أدرى بنية هؤلاء النسوة اللواتي لا هم لهن إلا اصطياد الأزواج لبناتهن . . ولكن هذا تطاول يجب ألا يسمح لها به . . ( فهمي ) ميال الى سعاد بلا شك . . وكل الظواهر تقطع بهذا . . يبسم لها من الشرفة ، ويحاكيها في الدرب ، واعطاها مرة كتابا . . واخته تحبها وتؤثرها فتدعوها الى حفلات الأسرة . . ولقد شهدت الحادم . بان ليلى كثيراً ما تطري سعاد لأمها . .

فنية الجاعة واضحة كالنهار .. فما معنى ان تعترضه هـذه المرأة وبناتها ? لا . ستصبر شفيقة عليها مـدة فان لم (تقطع رجلها) فلا بد من ان تذهب اليها في دارها تنهاها عن هـذا الشطط وتبصرها بموقف فهمى من سعاد ..

أنة نسوة هؤلاء !.

ويظل القلق يأكل قلب العمتين . سيا شفيقة . ان الفتى لم يتقدم فمتى يفعل يا ترى . لا بد انه فاعل قريباً . لعله الآن مشغول بالتفكير في مستقبله . . إذ كيف يخطب بنات الناس قبل ان يركن الى شيء ?.

لا بد من حركة . . واشد ما تخشيان مناورة تقوم بها أم «الفتاة الاخرى » فتلف الصبي ولا تبقى لسعاد إلا الحسرة ، وهكذا تظل شفيقه ، وتظل انيسة ، وتظل سعاد في هو اجسهن . العبتان تفرشان بالآمال درباً للصهر العزيز ، والفتاة حيادية الشعور فما بينها وبين الفتى لا يدفعها لان تطمح مطمح عمتيها ، تنام على الدلال مستكينة ترقب ختام الرواية . .

وجاءت النهاية يوماً ...

استيقظت العمتان مرة على صوت الجيران يودعون فتــاهم المسافر الى امريكا للدراسة . .

واستيقظت سعاد بعد ليلة حامت فيها بفهمي – فهي في احلامها أجرأ منها في يقظتها على بناء القصور . . استيقظت على صوت شفيقه القديم يصيح:

- ألم تستيقظ بنت الباشا ?
تراها ستظل نائة الى الظهيرة ?
ومن يكنس الشرفة ويسقي اصص الزوع . . ? انا ؟



سميره عزام ليا سول – قبرس

### العـــادلون

البقية من الصفحة ٤٨

#### الفصل الثالث

#### في المُكان نفسه . في الزمــان نفسه . بعــد يومين

ستيبان ــ ما الذي يفعله فو انوف ? كان ينبغي له ان يكون هنا .

أننكوف – انه بحاجة الى النوم . وما زال ا امامنا نصف ساعة .

ستيبان – بوسمي اذن ان اذهب لأتسقط الاخبار .

انتكوف – كلا . بل علينا ان نحد مــن لا تقول للاخطار (صمت.) ما بالك انت يا يانك، لا تقول شدأً ?

كالياييف – ليس عندي ما اقوله ، فلا تقلق ( يقرع جرس الباب . ) ها هو . ( يدخل فوانوف )

اننكوف -- هل نمت ? `

فوانوف – نعم ، فليلًا .

اننكوف ــ وهل نمت طيلة الليل ?

فرانوف - لا . -

ُ فُوانوف – لقدّ حاولت ، ولكني كنت من فرط التعب بحيث لم استظع .

اننكوف \_ أن يديك لترتجفان فوانوف \_ كا( ينظر اليه الجميع . ) مـا بالكم تنظرون الي ، الا يمكن للمرء ان مكون تماً ?

اننكوف ــ بلى ، يمكن للانسان ان يتمب، ولكننا مهتمون بامرك .

فوانوف ( بعنف مفاجيء ) – كان عليكم ان تفكروا في ذلك امس الاول ، فلو ان القنبلة قدف منذ يومين لزال تمينا .

كاليابيف – سامحني يا ألكسي ، فقد زدت الامور تعقيداً .

فوانوف ( بصوت اكثر انخفاضاً ) – ومن يقول هذا ? انك لم تزدها تعقيداً ، كل ما في الامر انني تعب .

دورا - ان كل نبيء سيسير بسرعةمنذ الآن؛ فما هي إلا ساعة حتى ننتهي .

فوانوف – اجل ، سننتهي . بعد ساعة ... ( ينظر حوله . تمثي دورا نحوه وتأخذ يده . يرخي يده ثم ينتزعها بعنف . ) اود ان اكلمك يا بوريا .

اننكوف – على انفراد ?

فوانوف – اجل على انفراد .

( يتبادلون النظر ات. يخرج كالياييف ودورا وستيبان . )

ُ اَننكوفْ - ما الحبر ? ﴿ يَظُلُ فَوَانُوفَ صَامِتًا ﴾ ارجوك ، قل لي ما الحبر .

فوانوف - انني اشعر بالخجــــل` يا بوريا (صمت . ) اني خجل، وعلي ان اخبرك بالحقيقة . انتكوف - الاتريد ان تقذف القنبــلة ? فوانوف - بل لا استطيع قذفها .

فوانوف – انني خائف ، وخجل من انني خائف .

اننكوف – ولكنك كنت فرحاً وقوياً منذ

يومين ، وعندما غادرتنا كانت عيناك تلممان .
فو انوف – لقد كنت دائم الحوف، إلا انني امس الاول استجمعت شجاعتي ، هذا كل ما في الامر ، وعندما سمت العربة تهدر من بميد قلت في نفسي : « هيا بنا، لم يبق الا دقيقة واحدة . » وكنت أصر باسناني . وكانت جميع عضلاتي متوترة . وكنت على وشك ان اقذف القنبلة بمنف يبلغ من الشدة بحيث كان عايها ان تقتل الدوق الكبير العته . كنت انتظر الانفجسار الاول حتى افجر جميع هذه القوى المدحرة في جسدي . ثم الحر شيء . فقد اقبلت العربة على ، وكم كانت مسرعة في جريها ! وحين جاوزتني ايقنت بان يانك لم يقذف القنبلة . وفي تلك اللحظة اعتراني بانك لم يقذف القنبلة . وفي تلك اللحظة اعتراني بانك لم يقذف القنبلة . وفي تلك اللحظة اعتراني بانك لم يقذف القنبلة . وفي تلك اللحظة اعتراني بانك لم يقذف القنبلة . وفي تلك اللحظة اعتراني بانك لم يقذف القنبلة . وفي تلك اللحظة اعتراني بانك لم يقذف القنبلة . وفي تلك اللحظة اعتراني بانك لم يقذف القنبلة . وفي تلك اللحظة عراني بانك لم يقذف القنبلة . وفي تلك اللحظة اعتراني بانك لم يقذف القنبلة . وفي تلك اللحظة اعتراني بانك لم يقذف القنبلة . وفي تلك اللحظة اعتراني بانك لم يقذف القنبلة . وفي تلك اللحظة اعتراني بانك لم يقذف القنبلة . وفي تلك اللحظة اعتراني بانك لم يقذف القنبلة . وفي تلك اللحظة اعتراني بانك لم يقذف القنبلة . واحست فجأة بضعفي كالو انني

اننكبوف – لا تخف هذا يا ألكسي ، فلا بد للحياة من ان تستميد تدفقها

طفل صغير .

فوانوف – ولكن الحياة منذ يومين لم تمد، لقد كذبت عليك منذ لحظات، فأنا لم انم هذه الليلة. ولقد كان قلمي يخفق بعنف كبير . أه ، يا بوريا! انني يائس .

اننكوف-دعك من اليأس يا ألكسي، فلقد

كنا جميعاً مثلك ، ولن تقذف القنبلة هذه المرة . تأخذ شهراً من الرآحة في فنلندا ، ثم تعود الينا . فوانوف - لا ، ليس هذا هو المهم . فانني إن لم اقذف القنبلة اليوم ، فلن اقذفها ابداً . انتكوف - ماذا تقول ?

اننكوف – إن الخاطر متساوية هنا وهناك. فوانوف – صحيح ، ولكن بامكان المره ان يعمل وهو مغمض العينين؛فهو لا يدري شيئاً. انتكوف – وما تقصد بذلك ?

المرء شيئاً . فمن السهل الاشتراك بالاجتماعـــــات ومناقشة الاوضاعالراهنة ونقل اوامر التنفيذ بعد ذلك . ومن المؤكد أن الانسان يجازف هكذا بحياته ايْضِاً ، ولكن تلمساً ودون ان يرى شيئاً . اما ان ينتصب هذا الانسان واقفاً ، إذ سهط المناء على المدينة ، وسط هذا الجمهور ، هــؤلاء الذين يحتون الخطى ، لياقـوا حساء لأهبأ واطفالاً صغاراً ، ودف، امرأة، أن ينتصب المرء واقفاً اخرس، وفي كفه وزن قنملة ثقيل، وأن يعلم أنه بعد ثلاث دقائق، بعد دقيقتين اثنتين ، بعد ثوان معدودات سيفر منذفعاً من امام عوبة تتطاير ملتهبــة ٠٠٠ ان هذا لهو الارهــــاد ، وانا اعلم الآن انني لن استطيـــع أعادة التجربة دون أن أشمر أني قد فرغت من دمي . أجل اني خجل . ` لقد هدفت الى اعلى مما استطيع بكثير ، وكان على ان اعمل في مقامي الممد لي . مقام متواضع وصغير جداً . المقــام الوحيد الذي انا خايق بهُ .

أننكوف \_ ليس من مقام صغير ، فالسجن والمشتقة هما دوماً في النهاية .

فوانوف – ولكننا لا نراهما ، كما نرى هذا الذي نهم بقتله . ينبغي ان نتخيلها . ومن حسن حظي انني لا احسن التخيل ( يضحك بعصية ) ولم اتوصل مطلقاً الى الاعتقاد بوجود الشرطة السرية . أليس هذا امراً غريباً بالنسبة لأرهابي ? ولن اصدق انها موجودة إلا بعد الرفسة الاولى - في بطني ، لا قبلها .

اننكوف – وما ان تدخل السجن ، حتى تعرف وترى ؛ فلا نسيان هناك على الاطلاق . فوانوف – ولكن في السجن ليس امام المرء قرار يتخذه . أجل ، هذا ما أحن اليه : ألا انخذ قراراً بعد ! ألا اقول لنفسي بعد :

« هيا عليك انت وحسدك ان تعين الثانية التي ستنطلق فيها » ويقيني الآن اني اذا اعتقلت، فلن احاول الفرار. ولكن حتى الفرار يقتضي الحلق والابداع والمبادرة ، واذا لم يحساول الانسان الفرار، فان الآخرين هم الذين يحتفظون بالمبادرة وعليهم يقم عبه العمل بكامله .

ِ اننكُوف – ولكنهم يعملون احياناً عــــلى . شنقك .

فوانوف ( بيأس ) — احياناً . ولكن ان اموت اقل صعوبة على من ان احمل على كفي حياتي وحياة آخر ، وان اعين اللحظة التي سأقذف فيها هاتين الحياتين وسط اللهب . كلا يا بوريا ، ان الطريقة الوحيدة التي الملكها لأكفر بها عن نفسي ، هي ان اقبل ما انا عليه . ( يظل انتكوف على صمته . ) حتى الجبناء يستطيعون ان يخدموا الثورة ، يكفى ان يجدموا اكانهم .

اننكوف - كانا اذن جبناء ، غير ان الفرسة لا تسنح لنا دائمــــأ للتحقق من هذا (الجبن ، فافعل ما تشاء .

فوانوف – أفضل ان ادهب فوراً. يخيل الي انني لن استطيع ان انظر البهم وجهاً لوجه . ولكنك ستحدثهم انت .

اننكوف— اجل سأحدثهم (يقترب منه). فوانوف – بلغ يانك بان ليس الذنب ذنبه، واني احبه كما احبكم جميعاً.

( صمت . اننكوف يعانقه )

اننكُوف – استودعك الله يا آخي ، لا بد لكل شيء من نهاية ، ولا بد لروسيا من ان نحيا سعيدة .

فوانوف ( منسلًا ) – اجل فلتحي سميدة ! فلتحي سميدة !

ر يتجه اننكوف نحو الباب ) اننكوف -- تعالوا جميعاً .

( يدخل الجميع مع دورا ) سندان – ماذا هناك ?

اندكوف – لن يقذف موانوف القنبلة ، انه منهوك القوى ، وهو غير واثق من اصابة الهدف .

ُ كالياييف – ان هذا بسببي انا ، أليس كذلك يا بوريا ?

اننكوف – لقد بعث يبلغك حبه .

كالياييف ــ هل سنراه بعد اليوم ? انتكوف ــ من المحتمل ان نراه ؛ وبانتظار

اننكوف – من المحتمل ان نراه ؛ وبانتظار ذلك ، فانه قد غادرنا .

ستبيان - لماذا ?

انڪوف ــ سيؤدي خدمات اميد في لجان

الحزب .

ستیبان. وهل طلب ذلك ?. انه اذن یخاف! اننكوف – کلا ، بـــل انا الذی فررت کل شيء .

ستيبان - أتحرمنا رجلًا قبل ساعة من الاغتيال? اننكوف - اجل ، قبل ساعة من الاغتيال كان لا بد لي من انخاذ قرار بمفردي ؛ لقد فات أجل المنافشة ، سأحل مكان فوانوف .

ستيبان – ان هذا من حقي انا .

كاليايف ( مخاطباً اننكوف ) – انتاارعم يا بوريا وواجبك ان تبقى هنا .

أنتكوف – من واجب الزعم ان يكون جباناً في بعض الاحيان، ولكن شريطة ان يبلو صلابته في الوقت المناسب ، لقد انخذت قراري، فعليك يا ستيبان ان تنوب عني ما اقتضى ذلك من الزمن ؛ تعال معي ، عليك ان تعرف التعليات ، في كاليايف فيجلس ، تتجه

دوراً نحوه وتمد يدها ، ولكنها تعدل ) دوراً الــــ ليس هذا خطأك

كاليابيف - لقد آلمته، آلمته جداً . أُتمرفين ما قال لي ذات يوم ?

دورا--كان يردد دون ما انقطاعُ بانهسميد. كالياييف – نعم، ولكنه قال لي ايضاً ، انه لا سعادة له خارج جماعتنا ، كان يقول : « اننا هنا ، المنظمة ، ثم لا شي، بعد ذلك، ومنظمتنا في هذا ضرب من الفروسية » انه لبستحق الشفقة.، يا دورا !

دورا –لا بد له ان يمود

كاليابيف – لا اعتقد ، فأنا اتصور ما كنت اشعر به لو اني كنت مكانه ؛ إذن ليست ... دورا – والآن ، ألست يائساً ?

كالياييف ( بحزن ) -- الآن ? انني ممكم ، وانا سعيد ، كما كان هو سعيداً .

دوراً ( ببطء ) – أنها لسمادة عظيمة كاليابيف – أجل أنها لسمادة عظيمة حقاً ، ألا تعتقدين مثل ما اعتقد .

دورا – بني أعتقد مثاك ، فلم إذن تبدو حزيناً ? منذ يومين كان وجهك وضاء ، وكنت تبدو و كأنك تسير القاء عبد كبير، اما اليوم... كاليابيف ( واقفاً باضطراب شديد ) – أما اليوم ، فأنا اعلم ما كنت اجهل ، لقد كنت على حق ، فليست المسأله سهلة الى هذا الحد ، كنت إطن ان من اليسير ان يقتل الانسان انساناً آخر، وان الفكرة تكفي والشجاعة ، ولكني لست من العظمة مهذا القدر ، ويقيني الان ان لا سعادة في الحقد ، وهذا الشركله ، هذا الشراكلة ، هذا الشر

كله ، لدي ولدى الآخرين ... القتل ، الجبن ، الغلم ... اوه لا بد من القضاء عليه ، لا بد من ذلك ، ولكن سأمضي حتى النهابة ! سأمضي آلى ابعد من الحقد!

مد من الحقد ! دورا --ابعد من الحقد'? ليسهناك ابعد منه . كاليابيف — بل هناك الحب

دورا - الحب ? ليس الحبهة ما نحتاج اله... كاليابيف – اي دورا ، كيف تقولين هذا انت التي اعرف قلبك ...

دورا – ان هناك مزيداً من الدم ، مزيداً من المنف والضراوة ... فأولئك الذين يجبون المبدأة بالفمل لا حق لهم في الحب، فهم لا ينفكون منتصبين مثلي انا ، رأسهم في السباء ، ونظراتهم عددة، فأي مكان يبقى المحب في مثل هذه القلوب الممتزة ? ان الحب يحنى الهامات ، على مهل يا بانك ، أما نحن فان رقابنا صلبة .

كالياييف – ولكنا نحب شعبنا .

دورا – اجل نحبه، هذا صحيح ولكننا نحبه حباً مهلهلا دون ما أيد ، حباً بائساً . اننا نحيا بميدين عنه، منزوين فيغرفنا، تائهين في افسكارنا . وهذا الشعب ، هل يحبنا هو ? هل يعرف اننسا نحبه ؟ . . . انالشعب ليصمت ، واي صحت!

كاليابيف – ولكن هذا هو الحب بعينه ، ان يهب الانسان كل شيء ، ان يضحي بكل شيء دونما امل بالاسترداد.

دورا – قد يكون ... وان هذا هو الحب المطلق . الفرح الحض المتوحد ، انه هو الذي يحرقني في الحقيقة . ومع ذلك فانا اتباءل احياناً اذا لم يكن الحب شيئاً غير هذا ، اذا كان يستطيع ان يكفعن ان يكون مناجاة للنفس، ام اذا لم يكن اهلا لجواب في بعض الاحيان . انا انخيل هذا : الشمس تلمع في الافق والهامات تنعني على مهل والقلب يغادر عزته والاذرع تنفتح . اي يانك، لو اننا نستطيع ان نسى ولو لساعة من الزمن ، بؤس هذا العالم الفظيع واحدة صغيرة من الانانية ... هل تستطيع ان تتمنى ذلك ؟

کالیاییف – اجل یا دورا ، وهذا ما یسمی مالحنیان .

دورا. - انك تفطن لكل شيء يا حبي، فهذا ما يدعي حناناً بحق ، ولكن هل تعرف فعلًا ? وهل تحب المدل بحنان ? (يظل كاليا يف صامتاً . ) هل تحب شمبنا بهذا الانقياد وهذه الدعة، أم انك على المكس تحبه بايب الانتقام والتمرد ? (يظل كاليايف على صمته ) أترى ? انك لم تحر جوابا،

(تمثني نحوه وثقابـع بلهجة بادية الضمف) : وأنا ، أنا ، هل تحبني بعنان ?

( ينظر كالياييف اليها )

كاليابيف ( بعد لأي ) - لن يحبك احد ابدأكما احبك .

دورا – اني لأعرف ذلك . ولكن أليس من الافضل ان يحب المره على سنة الناس اجمين? كالياييف – لست على شاكلة الناس اجمين ، بل احبك كما انا .

دورا -- هل تحبني اكثر من العدل ? وهل حبك لي أشد من حبك المنظمة ?

كالياييف – انا لا أمييز بينكن ، انت والمدالة .

دوراً نعم،ولكن اجبي بربك، اني اتوسل اليك ، اجبني : أتحبني في عزلتك بحنان وانانية ? هل كنت نحبني لو انني كنت ظالمــــة ?

كالياييف لو كنت ظالمة وكان في قدرتي ان احبك لما وقع اختيار حي عليك .

دورا – انك لا تجيب على سؤالي ؛ قل لي فقط هل كنت نحبني لو لم اكن في المنظمة ?

كاليابيف – فأين تكونين اذن ? دورا – اني لأذكر زمن دراستي . كنت لا انفك عن الضعك ، كنت جميلة آنذاك ، كنت اقضي ساعات طوالاً احلم فيها واتنزه. فهل كنت

افصي ساعات طوالا احم فيها واللره. فهل للت غبني لو النبي خفيفة طائشة لا هم لي ?
كالياييف( يتردد وبصوت منخفض جداً ) – انني لأموت شوفاً ونحرقاً لأقول لك : نمم . دورا ( صارخة ) – بل قل نعم يا حبيي ال كنت تعتقد بذلك ؛ قل نعم ، ان كان هــــذا صحيحاً. نعم ! فراه البؤس صحيحاً. نعم ! فراه البؤس

والشعب المقيد بالسلاسل. نعم! نعم! أتضرع اليك رغم حشرجة الاطفــــال ، رغم الذين يشنقون والذين يجلدون حتى الموت ...

كاليابيف – اصمتي يا دورا !

دورا – لا ، أن اسكت ، فلا حرج على المده ان يدع قلبه يتكلم مرة واحدة على الاقل . فأنا انتظر ان تدعوني ، انا دورا ، ان تناديني من فوق هذا العالم الذي يسممه الظلم ...

كاليابيف (بقسوة) – اخرسي ٠ أن قلمي لا يحدثني الا عنــــك . ولكن على ألا اضطرب بعد حين .

رورا (شاردة) ب بعد حين ? نعم ؛ لقد نسبت ... ( تضحك و كأنها تبكي ) كلا ، بل طوعاً لك يا حبيي . لا تغضب ، لم اكن على صواب . ان هذا من جراء التعب . وانا ايضاً ما كنت لأستطيع ان اقول ذلك فحيى لك من

هذا الحب الثابت الجامد نفسه الذي لا تمييز بينه وبين المدالة والسجون . أتذكر يا حبيبي يانك ذلك الصيف . . .? ولكن لا ، فنحن لا نفتاً في شتاء ابدي . اننا لسنا من هدا العالم . لما العنب عادلون . فثمة حرارة هي ليست لنا . (ماتفتة) : راه ! رفقاً بالعادلين !

كاليابيف (ناظرآ اليها بيأس) – أجل،هذا نصينا الوحيد فالحب مستحيل . ولكني سأقتل الدوق الكبير وعندها لا بد من سلام دائم لك ولى على حد سواه.

دورا - ذلك السلام! ولكن متى سنلقاه ? كاليابيف ( بعنف ) - في اليوم التــالي. ( يدخل انكوف وستيبان فينتمد كاليابيف ودورا احدهما عن الآخر )

اننكوف ــ يانك !

كاليابيف – حـــالاً . ( يثنفس بعمق ) : واخيراً ، واخيراً . . .

ستىبان ( يقترب منه ) – استودعك الله يا اخى ، ان قلبى دوماً معك .

كاليا بيف - استودعك الله يا ستيبان (يلتفت نحو دورا ) : استودعك الله يا دورا فقد لا اراك بمد اليوم .

( نقترب دورا منه فیکادان یلتصقان دون ان یتلامسا )

دورا – بل الى اللقاء يا حبيبي . لا بد وان نلتقي . ( ينظر البها . يسود صمت ) . كاليابيف – الى اللقاء ، فأنا . . . لا بد لروسيا

من ان تصبح رائمة . دورا (داممة باكيه) - أجل ستصبح روسياً اتر ماً

( يرسم كالياييف اشارة الصليب امام الايقونة ويخرج مع اننكوف. يمشي ستيبان نحو النافذة ، اما دورا فلا تتحرك بل تظل شاخصة نحو الباب ستيبان – يا لحطواته الثابتة ما اقومها ! كنت خطئاً عندما نزعت ثقتي من يانك ، الا ترين ذلك معي ? فقد كنت لا احب حاسته . أرأيت اليه عندما رسم اشارة الصليب ? فهل هو مؤمن حقاً ? دورا – انه لا يمارس العبادة والصلاة .

ستيبان – ومع ذلك فنفسه دينة وهذا ما كان يفرق بيننا . انني اشد منه خشونة . غير اننا نحن الذين لا نؤمن بابته ، لا بد لنا من تحقيق المدل باكمله او نتخبط في المأس .

دورا \_ اما في نظره فانالمدل نفسه موئس. ستيمان \_ نعم ، نفسه ضعيفة ، ولكمن يده قوية ، فهو اعظم قيمة من نفسه . لا شكانه سيقتله ، هذا مؤكد . ان هذا شيء حسن ، بل حسن جداً . لا بد من الهدم والتخريب . هذا ما يجب علينا . ولكن ما بالك لا تقولين شيئاً ? ( يتفحصها ) : أتحيينه ?

ر دوراً ـ لا بد للحب من توفر الزمان . أما نعن فعن فلا يكاد وقتنا يكلفي للمدالة .

ستيبان \_ انك على حقى . فثمة اعمال كثيرة علينا ان نحققها ، علينا ان نهدم هذه الدنيا رأساً على عقب ... وبعد ذلك ... ( عند النافذة ) : بت لا اراهما ، لا بد انهما وصلا .

#### صدر حديثاً

# ائبرة آرتا يؤون

عِنْم: مكسيم غوركي

نقلةُ إلِى ٱلعَرَبَيَةِ

ميرالبعكبكي

اروع آثار القاص الروسي الكبير منقولاً نقلًا علمياً اميناً في جزأين تبلغ صفيحاتهما نحواً من . ؛ ه صفحة

دورا - وبعد ذلك ...

ستيبان – وبعد ذلك · · · نفرغ للحب . دورا – إن كنا لم نزل على قيد الحياة .

وورا – إق شام ول على ليد الحياد . ستيبان – يتفرغ الآخرون لحبهم، ولا فرق عندي بين هذا وذاك .

دوراً ــ اي ستيان ، انطق مذه «الحقد.» ستيان ــ ماذا ?

دورا – هذه الكلمة : « الحقد » تلفظ بها. ستيبان – الحقد .

دورا – عافاك الله . فان يانك كان لا يحسن النطق بها .

ستيبان ( بمد لأي ، سائراً نحوها ) – انني افهم فأنت تزدرينني. ولكن هل انت متأكدة من انك على صواب ? (يسود الصمت برهــة ثم لا يلبث أن يصيح بعنف متزايد ) : انكم هنا جميعاً تساومون على ما تفعلون باسم الحبالخسيس. اما انا فلا احب شيئاً بل احقد ، نعم ، احقد على امثالي، فاذا يجديني حبهم هذا ? لقد عرفنه ، حبهم في المعتقل،منذ ثلاث سنوات... ومنذ ثلاث سنوات وانا احله على ظهري ؛ فهل تريدين مني ان أرق فأحمل القنبلة كما لو كنت احمل صليباً - ? لا الا القد تجاوزت حدى ٠٠٠ وعرفت اشياء كثيرة . . . اكثر مما ينبغي . . . انظري . . . ( يمزق قيصه . تتحرك دورا نحوه ولا تلبث ان تتراجنع امام آثار السياط ): هذه هي الآثار! آثار حبهم! فهل تزدرينني بعد اليوم ? ( تمشى دورا نحوه وتعانقه فجأة )

دورا — ومـــن ذا الذي يزدري الالم يا ستيبان ? بل اني احبك . ستيبان ( ينظر اليها وكأنه يكلم نفسه )

ستيبان (ينظر اليها وكأنه يكلم نفسه) سامحيني يا دورا. (يلتفت بعد برهة): فقد يكون هذا من جراه التعب والاجهاد. اعوام طويلة من النضال والقلق والخبرين السريين والمعتقلات والسجون وآخر الكيل، هذه (يظهر آثار السياط). فأنى اجد القوة الكافية للحب? لقد بقيت لي على الاقل قوة الحقد وهذا افضل بكثير من ألا يحس المره شيئاً.

دورا – أجل ، هذا افضل . ( ينظر اليها . تدق الساعة السابعة)

ستيبان ( يلتفت فجأة ) — بعد هنيهة سيمر الدوق الكبير .

( تتجه دورا نحو النافذة وتلتصق بالزجاج . يسود صمت طويل . ثم تقترب العربة من بميد ، وتمر ... )

ستيبان ــ لو انه وحيد ...

( تبتمد العربة . انفجار هائل . تقفز دورا

فجأة ونخيء رأسها ببن يديها . صمت طويل ) ستيبان – لم يقذف بوريا قنبات. القد نجح يانك إلقد نحج ايا لشعبنا ! يا للفرحة الكبرى ! دورا (ترتمي باكية عليه ) – نحن الذين قناناه ! نحن الذين قناناه ! انا التي قنانه . ستيبان (صارخاً ) – من قتانا ? بانك ? دورا – بل الدوق الكبر.

#### ستــار

#### الفصل الرابع

#### زىزانة في برج «بوغاتشيف» في سجن « بوتركى » . صباحاً .

( عندما يرتفع الستار ، يظهر كالياييف في زنرانته وهو ينظر الى الباب. يدخل حارس من حراس السجن مع سجين يحمل دلواً ) الحارس – نظف ، واعمل بسرعة . (يذهب ليقف قرب النافذة . يبدأ فوكا بالتنظيف

ريملىب يفك قرب (نا1000: يبدأ ، نون ونسطيك دون ان ينظر الى كاليابيف . صمت ) كاليابيف ــ ما اسمك ايها الاخ\_?

فوكا ــ فوكا .

كالياييف - أأنت محكوم عليك ? فوكا – يظهر .

كالياييف – ولكن ما الذي فعلته ? فوكا – لقد قتلت .

قوة – نقد قبلت . كالياييف – أكنت جائعاً ?

الحارس – اخفض صوتك .

كالياييف - ماذا تقول?

الحارس – اخفض صوتك . فأنا ادعكما تتكلمان رغم الاوام ، فتكلم اذن بصوت منخفض وقلد العجوز .

كالياييف – هل كنت جائماً ? فوكا – كلا ، بل كنت عطشاً . كالياييف – وإذن ?

فوكا – وإذن ، فلقدكان ثمة فأس بجاني ، فقوضتكل شيء . ويظهر انني قتلت منهم ثلاثة . (كاليابيف ينظر اليه ) . ما بالك لم تمد تدعوني اخاً ايها «البارين» (١) . ما لحميتك قد خمدت ? كالياييف – لا ، فقد قتلت انا كذلك .

فوكا – وكم قتلت من الناس ?

كالياييف – سأقوله لك ان اردت يا اخي . ولكن اجبني ، هل انت آسف على ما فات ? فوكا – كيف لا اتأسف وقد حكمت بعشرين

(Barine (۱) کامهٔ روسیهٔ تقابلها عندنا ، بك أو آغا أو بسد.

سنة ? انه اثمن باهظ . عشرون سنة تخلف لك الحسرات .

كاليابيف – عشرون سنة ··· ادخــــل الى السجن وانا ابن ثلاث وعشرين ، واخرج منه ابيض الشعر .

فوكا – اوه! قد يكون مصيرك خيراً من مصيري . ان القضاة على انواع ، منهم الحسن ومنهم الرديه . ان هذا يتوقف على ان يكون القاضي متزوجاً ام لا ، وبن . ثم الك «بارين» وليستالتمر فة هي نفسها التي يطبقونها على المساكين الاشقياء . فلا بد من ان تجد لك مخرجاً .

كاليابيف - لا اعتقد ذلك ، بل لا اريده ، فأنا لن استطيع احتال الحجل طوال عشرين عاماً .

فوكا – الخجل ? واي خجل ? وبعد فهذه آراء لا تصدر الاعن « بارين » • قل لي كم شخصاً قتلت ?

كالياييف – شخص واحد .

فوكا – ماذا تقول ? هذا لا شيء يستحق الذكر .

كاليابيف – لقد قتلت الدوق الكبير سرج . فوكا – الدوق الكبير ... ولكن لم هدفت الى بعيد بعيد ، أثرى الى هؤلاء السادة ? قل لي هل الامر على هذه الحطورة ?

كاليابيف - أجل ان الامر خطير، ولكن كان لا بد من ذلك .

فوكا – ولكن لماذا ? هل كنت تعيش في البلاط . انها قصة امرأة أليس كذلك ? حسناً فعلت ما دمت ...

كالياييف – انا اشتراكي .

الحارس – اخفض صوتك .

ڪاليابيف ( بصوت مرتفع ) – اني اشتراکي ثوري .

فوكا – وتلك نهائة المطاف! وأية حاجة دفعتك لأن تكونكا قلت? ماكان عليك إلا ان تبقى هادئاً حتى يسيركل شيء على ما يرام. فالأرض إنما جعلت لكم انتم « السادة ».

كالياييف – بل إنما جملت لك انت . فهناك المزيد من البؤس والمزيد من الجرائم . وحين يخف البؤس ، لا بد من ان تقل الجرائم . ولو كانت الارض حرة المشاع ، لما كنت هنا .

فوكا – نعم ، و لا. الخلاصة ، حرة المشاع أم لا،فليس من العقل في شيء ان يشرب الانسان كأساً ازيد مما ينبغي .

كاليايف – اجل ، ليس من العقل في شيء ولكن المرء يشرب لأنــه مذلول .. ولا بد

بد من أن يأتي يوم لا يجتاج فيه المراء الى أن يشرب على الاطلاق ويتحرر فيه البشر من الحزي والهوان سواء أكانوا سادة ام عبيداً. وسنصبح اخوة جميعا ؛ وستجمل المدالة قلوبنا رقيقة شفافة. فهل تفهم ما اعنى ?

فوكا – نعم … مملكة الله

الحارس ـــ اخفض صو تك .

كالياييف - لا تقل هذا يا اخي . فالله لا يستطيع شيئا والعدل إنما يدخل في اختصاصنا نحن! (يسود الصمت) ألا تفهمني ... هـــل تمرف اسطورة القديس ديمتريوس ?

فوكا - لا ، لا اعرفها.

كاليابيف – سأرويه الله : كان القديس ديمتريوس على وعد مع الله في البادية. وبينا كان عضخطاه للقاء ربه، التقى بفلاحقد غرقت عجلات عربته في الموحل والطين ، فأخذ القديس ديمتريوس يمينه على اخراج المربة . غير ان الطين كان كثيفاً والوحل عميقا ، فكان عليه ان يعارك مع الفلاح مدة ساعة من الزمن . وعندما انتها من عملها، اسرع القديس للقاء ربه . غير ان الله كان قد غادر البادية .

فوكا – والمغزى ?

كاليابيف – المغزى هو عند اولئك الذين يصلون دالمساً متأخرين عن مواعيده، لا الشيء سوى انهم يصادفون عربات كثيرة موحسلة، واخوانا عديدين لا بد من اغائتهم . ( يتراجع فوكا ) : ماذا دهاك ?

الحارس -- اخفض صوتك . وانت ايهـــــا العجوز اسرع في عملك .

فوكا ـ تست مطمئنا الى هذا ، فكل هذه الامور ليست طبيعية . انني لا اكاد اصدق ان يدخل السجن امرؤ من اجل اساطير قديسين وقصص عربات . ثم هناك اشياء اخرى ...

( ينفجر الحارس بالضحك )

كاليابيف(ناظراً اليه) – ما هي هذه الاشياء? فوكا – ما جزاء الذي يقتل الدوق الكبير? كاليابيف – الشنق

فوكا - آه!

( يخرج فوكا بينها يمعن الحارس في الضحك ) كاليابيف – بل ابق ، مــــا الذي فعلته لك حتى نخرج ?

فوكا انك لم تفعل لي شيئا. وبالرغم من انك «بارين»، لا اريد ان احدعك، فنحن نثرثر هكذا قتلًا للوقت . ولكن ان تشنق فهذا شيء مريم. كالياييف – ولماذا ?

الحارس (ضاحكا) – هيا يا عجوز، تكلم...

فوكا – لأنك لن تستطيع ان تكلمني كأخ فأنا الذي اشنق الحكومين بالاعدام .

كاليايف - ألت محكوماً عليك بالاشغال الشاقة انت ايضاً ?

فوكا – بل لهذا السبب بالذات، انهم عرضوا على ان اقوم بهذه المهمة لقاء سنة يحسمونها من سجني عن كل مشنوق. أفلا ترى انه عمل رابح كاليايف – وهكذا،كي ينفروا لكجرائمك يدفعونك لارتكاب جرائم اخرى!

فوكا – اوه! ليست هذه بجرائم ما دمت لا اشتق الا المحكومين الاعدام . وبعد ، فالار سواء بالنسبة اليهم . وان اردت رأيي فيهم فهـــم ليسوا مسيحين .

كالياييف -- وكم مرة فعلت ذلك حتى الان ? فوكا -- مرتين

( يتراجع كاليايف . امـــا الآخران فيدركان الباب ، الحارس دافعاً فوكا ) كالياييف—انك اذن جلاد.

فوكا ( عند الباب ) - وانت،يا ه بارين » ، ما انت ?

( یخرجان . تسمع خطوات واوامر عسکریة . یدخل سکوراتوف بادی الاناقة بصحبة الحارس)

سكوراتوف - دعنا وحدنا . عم صباحاً . ألا تعرفني . أما أنا فاعرفك ( يضحك ) لقد غدوت شهيراً منذ اليوم أليس كذلك ( ينظر اليه ) هل استطيع أن اعرفك بنفسي . ( كاليايف لا يقول كلمة ) ألا تقول شيئاً ? أني لأفهم ذلك ، العزلة، هيه، أنها لشديدة الوطأة . ثمانية أيام من العزلة. أما اليوم فأننا قد أزلنا عزلتك وستستقبل العزلة. أما اليوم فأننا قد أزلنا عزلتك وستستقبل لقد بعثت لك بفوكا؛ أنه لفريد أليس كذلك? لقد ظنت أنه تهمك محادثته ، فهل أنت مسرور ? أنه لحسن أن يرى الانسان وجوهاً بشرية بعد ثمانية اليام من العزله ، ألست من رأيي ?

كالياييف – ان كل شيء يتوقف على صاحب الوجه .

سكوراتوف – جواب عظيم محكم الاصابة فانت تعرف ما تريد ( بعد برهة ) : ان فهمت جبداً فهذا يعني ان وجهي لا يروق لك !

كالياييف – نعم .

سكوراتوف للهناية خيبني جوابك ولكن ما ذلك الا سوء تفاهم. فالانارة سيئة اولاً ثم انه ليس في اقبية السجون من هو مأنوس ذو ود ، فلن يستعذب الانسان وجها، وعلى اية حال فانك لا تعرفني . ولأول وهذة قد يستثقل المره بعض

الوجوه ولكن عندما يعرف قلوب اصحابها ... كالياييف – كفاك . من انت ? سكوراتوف – مدير الشرطة كالياييف – اجير اذن

سكوراتوف - اجير لأخدمك . ولكن لو كنت مكانك لأبديت فخراً اقل. ومن يدري فقد تنتهي الى ذلك . فالبشر يبدأون عادة في ابتفاء المدل وينتهون الى تنظيم شرطة تسهر على سلطانهم ! واياً ما كان فان الحقيقة لا ترهبني ، واني وسأكون صريحاً ممك فان امرك يهمني ، واني لأمنحك الوسائل للحصول على العفو .

كالباييف – وأي عفو تعني ?

سكوراتوف – ألا تعرف اي عفو ، ان لأتيحك سبيل الحلاص .

كاليابيف – ومن ألذي طلبها اليك سكوراتوف – اننا لا نطلب الحباة يا عزيزي وانما نتلقاها تلقياً . ألم تمف عن احد في حياتك ? ( بعد برهة ) : ابحث في ذاكرتك

.. كاليابيف – اني لأرفض عفوك مرة اولى واخبرة .

سكورا توف – استمع الي على الاقل فأتا لست عدوك رغم الظواهر . وانا اقر ان تكون على حق في ما تفكر به، الا في امر الجريمة... كاليابيف—اني لأنهاك عن استمال هذه الكلمة. سكورا توف ( ناظراً اليه ) – آه! ان الاعصاب واهنة أليس كذلك ? ( بعد برهة ) : الحدين ، انا راغب في معونتك.

كالياييف – في معونتي ? انني على استعداد لأن ادفع ما لا بد منه ولكني لن احتمل منك ان ترفع الكلفة معي . دعني وشأني .

سكوراتوف – ان الاتهــــام الذي يثقل كاهلب ...

كالباييف – بل اصر على ان تقوم خطأك . سكوراتوف – ماذا يربد سيدي ?

كالياييف – قلت عايك بتقويم خطأك فأنا اسير حرب لا متهم .

سكوراتوف - لنفرض ذلك . ولكن الا تقر معي ان هناك خسائر ? لندع جانباً الدوق الكبير والسياسة ، فهناك على الاقل موت رجل ، وأي موت!

كاليابيف – لقد قذفت الفنبلة على طغياد كم ، لا على رجل .

سكوراتوف – من غير شك، ولكن الرجل هو الذي تلقاها. وهذا لم يصلحمن شأنه ابدأ... وحين عثر على الجسد كان الراس ينقصه ، لقد

اختفى الرأس 1 اما سائر اعضاء الجسد فلم يعرف منها الا ذراع وقسم من الساق او يكاد .

كالياييف – لقد نفذت قرار الحزب. سكوراتوف – قد يكون ، قد يكون ، اننا لا نؤاخذك على القرار ، فمـــا يعني قرار حزب ? انها كلمة يمكن ان تناقش ليالي بطولها وانما نأخذ عايك . . . كلا ، فقد لا تحب هـ ذه الكلمة . انقل عمل هاو مضطرب بعض الشيء ، ولكن نتائجه لا مراء فيها ؛ ذلك ان الناس جميماً استطاعوا مشاهدتها . سل الدوقة الكبيرة . لقد كانت هناك دماء . أتفهم، دماء غزيرة .

كالياييف – صه : ەلىابىف – صە . سكورانوف – لا بأس . وددت ان اقول فحسب انك اذا اصررت على التحدث عن قرار الحزب وعلى القول بان الحزب ، الحزب وحده هو الذي حاكم وهو الذي نفذ ، وبان الدوق الكبير لم يقتل بقنبلة بل قتل بفكرة، فلن تكون اذن بحاجة الى العفو . وافترض مع ذلك اننــــا عدنا الى الواضم البديهي في هذا الامر، افرض انك انت الذي نسفت رأس الدوقالكبير ، ألا تتغير المشكلة من اساسها ? إذ ذاك تكون بحاجة الى العفو . تأكد انني اريد ان اعينك عليه ، بدافع من الإنس والود الحض (يبنسم) ما حيلتي ، انني لا أهتم بالافكار والمباديء، وأنما أهتمبالاشخاص. كالياييف ( منفجر آ ) - ان شخصي لأرفع منك ومن اسيادك ، انـكم تستطيعون ان تقتلوني لا أن تحكموا على ... أنا أعرف إلام تقصد . انك تبحث عن نقطة ضعف في، وتلتظر منيموقفاً مخزيا ودموعأ وندإمة ولكنك لست بحاصل على شيء من هذا . ان ما انا عايه لا يعنيك اطلاقا .

سكوراتوف – الحقد ، انه ايضاً فكرة . اما الذي لا يمكن ان يكون فكرة ، فانما هو القتل وعواقبه بالطبع. اعني الندم والعقاب. انما نحن هنا في صميم الموضوع . والحق اني من اجل هذا اقمت نفسي شرطيا ، ولكني اكون دوماً في صميم الاشياء . ولكنك لا تحب المسارة ( بعد برهة ، يقترب منه ببطء )كل ما اردت قوله هو انه ينبغى لك الا تظهر وكأنك تحاول تنــــاسي رأس الدوق الكبير . فاذا حسبت حسابه ، فان الفكرة لا تفيدك بعد شيئًا ، بل قد نخجل ممـــا فعلت مثلًا ، بدلا من ان تفخر عبا عملت. وما ان يستولي عليك الخجــــل حتى تصبو الى ان تعيش لتصلح ما افسدت . ان ام ما في إلامر أن تعتزم

أن ما يعنيك إن هو الاحقدنا ، حقدي وحقد

اخواني ، ونحن نضعه في خدمتك .

كالياييف - وإن أنا أعتزمتها ٥ سكوراتوف – فالعفو عنك وعن رفاقك كالياييف – هل اعتقلتموهم?

سكوراتوف - كلا ٠٠٠ ولكن اذا انت قررت ان تعيش ، فاننا سنعتقلهم للحال .

كاليابيف – وهل افهم جيداً ما تعني ?

سكورانوف - بكل تأكيد . ولكن تريث قبل ان تغضب وفكر ماياً . انك لا تستطيع تسليمهم من وجهة نظر المبدأ ، امـــا من حيث البداهة والحقيقة فعلى العكس من ذلك ، انك تقدم لهم خدمة كبيرة ، انك لتجنبهم مشاكل جديدة ، وفي الوقت نفسه تحول بينهم وبين حمل المشنقة ، وفوق هذا كله فانك تنال راحة الىال . ألا ترى انها صفقة من ذهب كيفها قلبتها. (يسكت كالياييف): الاتحيب?

كالياييف – سيجيبك اخواني عما قليل . سكوراتوف- جريمة اخرى أليس كذلك، الحق أنها هوهبة عندكم للاجرام! أن مهمتي قد انتهت ، ولكن قلمي حزين ، فأنا اراك متشبثاً بافكارك ومبادئك وليس بوسعي ان افصاك عنها. كاليابيف – وليس بوسمك ان تفصلي عن اخواني كذلك .

سكوراتوف -- الى اللقاء (يتظاهر بالخروج ولا يلبث أن يعود ) : لماذا والحالة هذه، وفرت الدوقة الكبيرة وابني اخي الدوق ?

كالياييف – ومن قالها لك ?

سكوراتوف – لقدكان مخبرك يخبرنا ايضا ولو جزئياً على الاقل . . . ولكن لم وفرتهم ? كالياييف – ان هذا لا يعنيك ...

سكوراتوف ( ضاحكا ) – أتظن ذلك ? ولكني سأقول لك انا لماذا وفرتهم : ان فكرة ما تستطيع ان تقتل دوقاً كبيراً ، ولكن من المسير عليها ان تفضي الى قتل اطفال صفار. هذا ما اكتشفته. وهنا يطرح سؤال : اذا لم تستطم الفكرة ان تقتل الاطفال فهل تستحق ان يقتل من اجلها دوق كبير ? (يهم كالياييفبالجواب): انتظر ، لا تجبني ، اجل لا تجبني ! فانك ستجيب الدوقة الكبيرة .

كالياييف- الدوقة الكسرة ?

سكوراتوف – اجل، انها تريد ان تراك ولقد جئت خصيصاً كي اتأكد من ان هذه الحادثة ممكنة. وانها لكذلك . ومن يدري فهي توشك ان تحملك على تغيير رأيك . ان الدوقة الكسرة مسيحية ، وأن النفس هي ميدان اختصاصها! . ( يضحك )

كالياييف- لا اريد رؤيتها .

سكوراتوف – متأسف ، الهـــا تصر على ذلك . ومهما يكن من امر ، فإنك مدين لهـــا ببعض الرعاية ، ويقال ايضاً النها منذ وفاة زوجها باتت لا تملكِ جميـم قواها العقلية . لذلك لم نشأ مماكستها (عند الباب) اذا غيرت رأيك فلا تنس مسأ عرضته عليك . سأعود حتما ( ينتظر برهة ويصغي ) : هذه هي . عليك باستقبال الدين بعد الشرطة ! لا ريب في اننا ندلك كثيراً ، ولكن لا بد من جميع هذه الامور . تصور الله بدون السجون . يا لوحشته !

( يخرج ، تسمع اصوات واوامر عسكرية، تدخل الدوقة الكبيرة وتبقى صامتة بلا حركة . الباب مفتوح . . . )

كالياييف – ماذا تريدين ?

الدوقة الكبيرة ( مسفرة عن وجَهِما ) -انظر . ( يسكت كالباييف ) : ان كثيراً من الاشياء تموت بموت انسان .

كاليابيف - كنت اعرف هذا .

الدوقة الكبيرة ( دون ما تكاف ، ولكن بصوت موهون ) ان القتلة لا يعرفون ذلك ، والا فكيف يقدمون على القتل ? (صمت . ) كالياييف – لقد رأيتك ، فأود الآن ان ابقى وحيداً .

الدوقة الكبيرة. – كلا، بل بقي على أنَّ أنظر اليك ايضا ( يتراجع ، تجلس الدوقة الكبيرة وكانها منهوكة القوى ) : لن استطيع البقاء وحيدة بعد اليوم . كان يستطيع ان يرى ألمي ، أذًا مَا تَأْلُمُتُ قَبَلًا . إذَنْ فقد كانُ الآلِمُ امر أَ حَيْداً اذ ذاك . اما اليوم ... لا ، لن استطيع البقاء وحيدة بعد الآن ، بل لن استطيع السكوت... من تريد ان اكل ? الآخرون ? ... انهم لا يعرفون . . . انهم يتظاهرون بالحزن والاسي. فهـــم يحزنون ساعة او ساعتين ، ثم يذهبون فياكلون وينامون . ينامون خاصة .. يخيل لي انك تشبهني لا محالة . فانت لا تنـــام ، وانــا متاكدة من ذلك . ولكن مع من تريد ان اتحدث عن الجريمة ، أن لم اتحدث مع القاتل ? كالياييف – اية جريمة ? فانا لا اذكر الا عملًا عادلًا .

الدوقة الكبيرة – الصوت ذاتــه ! ان لك صوتاً هو عين صوته . فجميـع الرجال يُتخذون كان يقول : « ان هذا لعدل ! » وكان عـــــلى الباقين ان يصمتوا . ومن يدري ، فلعله كان مخطئاً ، ولعلك مخطىء انت …

كالياييف - بل كان يجسد الظلم المطلق ،

الدوقة الكبيرة – اعرف انك تتألم. اما هو فقد قضيت عليه .

كاليابيف – لقد مات على حين غرة منه ، وموت كهذا ليس امرأ ذا بال .

الدوقة الكبيرة – ما تقول ? ( بصوت منخفض ) : حقاً ، لقد اقتادوك للحال . يبدو انك كنت نخطب في رجال الشرطة ، واني لأهم ذلك ، فان هذا لا بدوان يعبنك في محنتك . اما انا فقد وصلت بعد ثوان معدودات من الحادث . لقد رأيت فوضعت على محل جميع ما كنت استطيع جره . يا لفزارة الدماه ! ( بعد برهة ) : وكان ثوبي ابيض اللون ...

كالياييف – اسكتي !

الدوقة الكبيرة ـ ولماذا اسكت ، مأنا لا اقول سوى الحقيقة . هل تدري ما كان يفعل قبل ساعتين من موته ?كان نائماً على مقمد وثير، وقدماه على كرسي ٤٠٠٠ كان ينام دائماً .كان نائماً ، وانت كنت تترقبه في ظلمة ذلك المساء القاسي (تبكي) اما الان ، فساعدني (يتراجع متصلباً ) انك ما زلت شابا ، فلا يكنك ان تكون شريراً .

كاليابيف – لم ينسع لي الوقت لأكون شابا . الدوقة الكديرة – ولماذا تتصلب هكذا ، ألمت تشفق على نفسك ابدأ ?

كالياييف - لا .

الدوقة الكبيرة – انــك مخطى. . فالرفق بالنفس يروح عنها قليلا . امـــا انا ، فلن ارفق إلا ينفسي ( بعد برهة ): اني متألمة . كان عليك ان تقتلي معه بدلا من ان توفرني .

كالياييف-لم اوفوك انت وانما الطفاين اللذين كانا ممكما .

الدوقة الكبيرة – اعرف ذلك ، . . انني لم اكن احبهما كثيراً (بعد برهة) : انهما ابنا أخي الدوق الكبير . ألم يكونا آثمين كعمهما ? كالماليف – كلا .

الدوقة الكبيرة – ولكن هل معرنهها ? ان الطفلة قلباً قاسياً . انها ترفض ان تحمل هي نفسها ما تتصدق به على البائسين ، وهي تخساف ان تسهم ، أليست هي ظالمة ? بلى ، انها لظالمة . أما هو ، فقد كان يحب الفلاحين على الاقل، وكان يشمل معهم ، ومع ذلك فقد قتلته . فلا بد وان تكون ظالماً انت ايضاً . لقد اقفرت الارض .

كاليابيف – ان جميع ما تقولين غير بحد ، فانت تحاولين ان نحطي من عزيمي وان توثسيني . انك لن تنججي في محاولتك هذه فدعيني .

الدوقة الكبيرة – الا ترغب في الصلاة معي وفي ان تتوب الى الله? · · · في الصلاة لن نكون وحدنا ابداً .

كالياييف – دعيني اتهيأ للموت . فاذا لمامت كنت اذذاك من القاتاين .

الدوقة الكبيرة (تنتصب) – تموت ? تريد ان تموت ? كلا . (تمثني محو كالياييف وهي شديدة الانفمال)عليك ان تعيش، وان ترتضي بان تصبح في عداد القاتلين . أو لم تقتله ? ان الله وحده هو الذي يبرر اعمائك .

كالياييف- ولكن اي إله ? الهي ام الهكم? الدوقة الكبيرة - بل إله الكنيسة المقدسة . كالياييف - لا دخل للكنيسة ها هنا .

الدوقة الكبيرة - انها نخدم معلماً بَلا هو ايضاً حياة السجون .

كالياييف – لقد تبدلت الازمنة كثيراً منذ ذلك الحين ، ولقد احتارت الكنيسة المقدسة ما اختارتهمن ميراث ملمها.

الدوقة الكبيرة – اختارت، ماذا تعني بها ? كاليابيف – لقد اختصت نفسها بالرحمة والغفر ان وتركت لنا نحن امر العناية بهارسة الاحسان والصدقة .

الدوقة الكبيرة - ومن « نحن » ? كالياييف ( صارخاً ) -- جميع من تعلقونهم على اعواد المثانق ( صمت )

الدوقة الكبيرة ( بهدوه ) -- ولكني لست عدوتك !

كالياييف (يائسا) - بل انت عدوتي كجميع هؤلاء الذين يمتون الى عنصرك وعشيرتك بصلة . وهناك احفر وابشم من ان يصبح المرء مجرهأ، وهو ان نكره على الاجرام انساناً لم يخلق له. انظري الى وجهي مليا، اقسم لك بانني لم اخلق الحديمة

الدوقة الكبيرة - لا نخاطبني كأنك تخاطب عدواً لك . انظر ( تذهب وتفلق الباب ) انني الجأ اليك ( تبكي ) : ان الدماء تفصل بيننا ، ولكنك تستطيع ان تجتمع بي في ذات الله ، بل في مكان المصيبة بعينه . صل معى على الاقل .

كاليابيف - انني ارفض ذلك ( يمشي نحوها.) وانا لا اشعر نحوك الا بالرأفة، وقد مسست اوتار قلي ، فلا بد وانك ستفهمين موقفي بعد الان ، لأنني لن اخفي عنك شيئا . انني لن اعتمد بعد مطلقاً على لقاء ربي ، ولكن اذ اموت فسأكون

دقيقاً في الموعد الذي ضربته مسمع اولئك الذين احبتهم، اخوتي الذين يذكرونني في هذه اللحظة بالذات ، فصلاتي ستكون خيانة لهم

الدوقة الكبيرة – وماذا تعني\_بذلك ?

كاليابيف ( بحاس بالغ ) - لا شيء ، سوى انني سأصبح سعيداً. ان امامي بعد نضالاً طويلا وسأقوم به ولكن حين يصدر الحكم وتحين ساعة التنفيذ، وانا في ظل المشتقة ، فسأ نصر فعنك وعن هذا العالم الكريه ، واسلم نفسي للحب الذي يملأ كياني ، اتر اك تفهينن ؟

الدوقة الكبيرة – ليسمن حب بعيد عن الله كالياييف – بلى ، ان هناك حب المخلوقات الدوقة الكبيرة – ان المخلوقات لحقيرة فهل هناك الا ان تباد او يغفر لها ?

كاليابيف – نعم، ان يموت الانسان معها الدوقة الكبيرة – لا يموت الانسسان الا وحيداً.

كالياييف (يائساً) — يموت مها! ان على الذين يتحابون اليوم ان يموتوا مماً اذا كانوا يحرصون على ان يجتمعوا . فالظلم يفرق، وكذلك المسار والالم والاذى الذي يلحقه الانسان بالآخرين، والجريمة ايضاً تفرق بيننا. فالحاة اذن تعذب لأن الحاة تفرق ...

عياه ارق تعديب من الحياه تعرف المعاددة الكبيرة – ان الله يجمع · ·

الدوقة الكبيرة – ان هي الأمواعيد الكلاب انوفها في الرغام، تتشمم دائما ولكنها ، ابداً خائبة .
كالباييف ( ملتفتاً نحو النافذة ) – ساتأكد من ذلك بعد حين . ( بعد برهة ) : ولكن ألا نستطيع ان نتصور كائين زاهدين في الفرح يتحابان في الالم من غير ان يكون في استطاعتها ان يضربا موعداً للقاء الافي الالم ? ( ينظر اليها ) الا نستطيع ان نتصور ان حبلاً واحداً اليها ) الا نستطيع ان نتصور ان حبلاً واحداً عكن ان يجمع بين هذين الكائنين ?

كاليابيف - انت وذووك لم تسيحوا لنـــا قط بسواه .

الدوقة الكبيرة – وانا ايضاً كنت احب ذاك الذي قتلته .

كاليابيف – لقد ادرك ذاك . ولدا تريني اغفر لك الاذى الذي الحقته بي انت وذووك ، ( صمت ( بعد برهة ) : والآن دعيني وشأني . ( صمت طويل . ) . الدوقة الكبيرة (منصبة ) ــ سادعك وانصرف ،

ولكن ، اعلم الان ، انني اثبت لزيارتك ، كما اردك الى الله . غير انني اراك تريد ان نحاكم نفسك وان تنجو بمعزل عنه.ولكنك لن تستطيع ذلك فالله وحده قادر عليــه، أن بقيت على قيد الحياة . تأكد انني سأطلب العفو عنك .

كالياييف – اضرع اليك ألا تفعلي ، دعيني اقضى او احقد عليك حتى الموت

الدوقة الكييرة ( عند الياب ) – بل سأطلب العفو عنكمن الله ومنالناس

كاليابيف - لا ، لا ، افي امنعك عن ذلك . (يركضنحو البابفيجد عنده فجأة سكوراتوف. يتراجـم كالياييف ويغمض عينيه . سكون.ينظر الى سكوراتوف من جديد )

كالياييف - كنت بحاجة اليك

سكوراتوف – ان هذا ليفرحني ، فمـــا حاجتك الي ?

كالياييف ـ كنت بحاجة للازدراء من

سكوراتوف – مع الاسف ، كنت آ تياً لآخذ الجواب .

كالياييف - انه في حوزتك الان

سكوراتوف (مغيراً لهجته) – لا لم احصل عليه بعد . استمع جيداً . لقد سهلت هذه المقابلة مع الدوقة الكبيرة ، لأستطيع نشر النبأ غداً في الصحف. وستكون الرواية صحيحة، الا فينقطة واحدة ، وستتضمن الاعتراف بتوبتك.وهكذا سيظن رفاقك أنك قد خنتهم

كالياييف ( بهدوء ) -- ولكنهم لن يصدقو ا

سكوراتوف- لن اوفف نشر الحبر الا اذا انتقلت الى الاعترافات، وأمامك الليل بطوله كما تقرر ( يتجه نحو الباب ) .

كالياييف ( باعلى صوتــه ) ــ لن يصدقو ا

سكوراتوف ( ملتمناً ) -- ولم لا ? الم يرتكبوا خطيئة ما في حياتهم ?

كالياييف – ولكنك لا تدرك مدى حبهم . سكوراتوف – كلا ، ولكنني اعرف انه يستحيل على المرء ان يؤمن بالاحاء طيلة ليل بكامله منغير اننخور قواه ولو دقيقة واحدة.وسأترقب هذا الخور، (يغلق من دونه الباب) : لا تتمجل الامور ، فأنا جد صبور .

( يظلان وجهاً لوجه. )

ستــار

### الفصل الخامس

#### منزل آخر، غبر انه من الطراز عسه. بعد اسبوع . ليلا .

( سكون . دورا تذرع الغرفة طولاً وعرضاً ) اننكوف – استريحي يا دورا . دورا -- اننی مقرورة .

اننكوف-تعالي واستلقى هنا. تدثري بغطاء. لطويل . كم انا مقرورة يا بوريا . (يقرع الباب طرقة ثم طرقتين، يذهب النكوف ليفتح، يدخل ستيبان وفوانوف الذي يمشي نحو دورا ويعانقها

ستيبان ــ يقول اورلوف انه من المحتمل ان تنتهي هذه الليلة. فان جميم الضباط الذينهم خارج مراكزهم قد استدعوا، ولذا فسيكون حاضراً . اننكوف – واين ستلقاه ?

فتشده الى صدرها ) الكسى !

ستيبان-سينتظرنا، فوانوف وانا،عند المطعم الكائن في شارع سوفيسكايا .

دورا ( تجلس منهوكة ) – هذه الليــــلة اذن

اننكوف ــ لم يفتنا شيء بعد، فالقرار متعلق

ستيبان - القرار يتعلق بالقيصر اذا كان يانك قد طل العفو .

دورا - انه لم يطلبه .

ستيبان – ولكن فيم أذن كانت مقابلته للدوقة الكبيرة ، اذا لم تك للمفو عنه ? لقد اشاعت في كل مكان انه قد تاب ، فكيف يمكننـــا معرفة

دورا – اننا نمرف ما قاله امام المحكمة ، وما كنه لنا . ألم يقل يانك انه يأسف لأنه لا يملك غبر حياة واحدة ، اذن لرماها متحديا في وجه الاستبداد ? فهل عكن لرجل قال هذا ان يستجدي العفو عنه ، أمن الممكن ان يتوب ? كلا ، لقد كان وما يزال بريد الموت . أنَّ ما فعله لا يمكن

ستيبان – لقد اخطا بمقابلته الدوقة الكبيرة . دورا – هو وحده من يحكم على ذلك ... ستيبان - ما كان عليه ان يراها ، هذا مـــا يقضي به نظامنا .

دورا – أن نظامنا هو أن نقتل ليس إلا . اما الآن فانه حر ، انه حر اخبراً ... ستيبان – لم يصبح بعد حراً . دوراً - بل هو حر ، وله الحق في ان يفعل

يموت فيمكنكم ان تفرحوا ! اننكوف – دورا ! دورا – اجل ، اجل! اي انتصار لو عفي

عنه! اذن لكان في ذلك برهان ساطع على ان الدوقة الكبيرة قد اشاعت الحقيقة بانه تاب وخان. اما اذا قضي فانكم بالعكس ستثقون به ، وعندها تستطيعون المضى في محبته . (تنظر اليهم) يالحبكم كم هو باهظ الثمن!

ما يريد وهو على أهبة الموت ، ذلك أنه سوف

فوانوف ( شائراً نحوها ) – لا يا دورا ، اننا لم نجعله موضع شكنا مطلقـــــأ.

دورا ( وهي تروح وتغدو ) ــ نعم ٠٠٠ قد يكون هذا صحيحاً... سامحوني ُ. واكن مــــا الذي يهمنا بعد كل ذلك! فاسوف نعرف هذه الليلة. ٠٠٠ آه يا ألكسي! مسكين ائت ، ماذا اتيت تفعل ها هنا ?

فوانوف – اتيت لأحل مكانه. كنت ابكى وكنت فخوراً وإنا إقرأ خطابه في المحكة.وعندما قرأت: « ان الموت الذي اطلب سيكون بمثابة احتجاجي الصارخ على عالم مليء بالدموع والدماه . . . » اخذت ارتعد ارتعاداً .

دورا – عالم مليء بالدموع والدماء … لقد قالها ١٠٠٠ احل ، لقد قالها ٠

فوانوف لقد قالها يا دورا ، ويا لها مـــن شجاعة ان يقولها ! ثم صيحته اخيراً: « ان كنت جديراً حقاً ببلوغ صعيد الاحتجاج الانساني على اســاليب العنف فايتوج الموت اعمالي بطهــارة الفكرة » فلما قرأتها ، عزمت على المجيء :

دورا ( محبئة رأسها بين كفيها ) – لقد كان يرغب حقاً في الطهارة ، ولكن يا له من تتويج

فوانوف ـ لا تبكي يا دورا، فقد طاب الينا جميعاً ألا يبكي احد موته . وانني لأفهمه الآن حق الفهم ، ولا يمكنني ان اشك فيه . لقــــد تألمت طويلا لأننى كنت جباناً ، ولكنني القيت بعد ذلك القنبلة في مدينة تفايس . أما الان فاست اختاف عن يانك في شيء ، وعندما علمت بالحكم عليه لم تكن في رأسي الا فكرة واحدة : ان آخذ مكانه ما دمت لم استطع ان اكون الى جانبه في محنته .

دورا۔ ولكن من ذا الذي يستطيع ان يأخذ مكانه هــــذه العشية ? فلسوف يكون وحيداً يا الكسى .

فوانوف ــ ينغى لنا ان نؤازره بفخرنا ، كما يؤازرنا هو بالمثل|الذي ضربه فلا تبكيها دورا دوراً ـ انظر ، ان عيني جافتــان ، ولكن

أن أكون ممتزة ، كلا ، فليس بوسمي ان اعتز. بعد الآن !

ستيبان – لا تسيئي الحكم علي يا دورا . فأنا أتمن إن يبقى يانك على قيد الحياة . فنحن أحوج ما نكون الى رجال أمثاله .

دورا – أما هو ، فلا يتمنى ان يبقى حياً . وعلينا ان نشتهى موته .

أننكوف – بالك من محنو نه!

دورا – أجل ، علينا ان نشتهي موته ، فانا أدرى بقلبه – انه لن يعمره السلام إلا بالموت. إي نعم ، فليمت ! ( بصوت منخفض ) : فليمت، ولكن سريعاً .

ستيمان ــ أنا ذاهب يا بوريا . تعـــال معي يا ألكسي ، فأورلوف ينتظرنا .

أننكوف ــ إذهبا ، ولا تبطئا .

(يتجه ستيان وفوانوف نحو الباب. وينظر ستيان الى جهة دورا. )

ستيبان – سنحاول ان نعلم . اسهر عليها .

دورا – آه يابوريا! الموت، المثنقــــة! الموت ايضاً، آه يابوريا!

أننكوف – إي اختاه … ولكن ليس من حل آخر .

دورا - لا تقل هــذا يابوريا . إذا كان الموت هو الحل الوحيد ، فلقــد ضللنا السبيل القويم هو الذي يفضي الى الحياة ، الى الشمس . اذ لا يمكن للانسان ان يظل مقروراً أبداً .

أنكوف – هذه الطريق تفضي ايضاً الى الحياة ، حياة الآخرين . ان روسيا ستعيش ، وأولادنا سيحيون . اذكري ماكان يقــوله يانك : « ستصبح روسيا رائعة حقاً . »

دورا – الآخرون ، صغارنا ، . . أجل سيحيون . . . والحبل بارد . انه سيموت ، بل لعله قد مات لكي يميش الآخرون . اي بوريا ! وما الفيان في ان يميش الآخرون ؟ واذا مات هو عشاً ? . . .

اننكوف – دعك من هذا . ( صمت )

دورا – يا للبرد ، مع انه الربيع ١٠٠٠عرف ان في ساحة السجن اشجاراً ، ولا بد ان يراها. انتكوف – كفاك معرفة ، كفاك ارتعاداً .

دورا - اشعر ببرد فارس ، حتى لأخـــالني

قد مت . ( بعد برهة ) : ان كل ذلك يدفعنا نحو الشيخوحة بخطى اسرع . عبناً نحاول ان نعيد طفولتنا الاولى يا بوريا. ان الطفولة تولي ، عند اول حادث قتل . يكفي ان اقذف القنبلة حتى تنهار في لحظة حياة برمتها . اجل ، ان بوسمنا ان نموت بعد اليوم : فلقد جبنا آفاق الانسان . انتكوف – اذن فلنمت مناضلين ، كما يفعل الرحال .

دورا – لقد عملتم باسرع مما كان ينبغي، فلستم بعد رجالاً .

اننكوف – ولكـــن لا تنسي ان البؤس والشقاء يسرعان ايضاً . ليس هناك مكان الصبر والنضج في هذا العالم . ان روسيا على عجل .

دورا – أعرف هذا . لقد اخذنا على عاتقنا شقاء العالم . وهو ايضاً قد حمل نفسه هذا الشقاء. يا للشجاعة ! غير انني في بعض الاحيان ، افول: انها كبرياء لا بد من ان تعاقب .

اننكوف - لكنها كبرياه ، ندفع ثمنها من حياتنا . ولا يمكن لأحد ان يتجاوزنا في ذلك . فهي كبرياه لنا الحق فيها .

دورا – هل محن واثقون من ان احداً لن يتجاوزنا ? انني حين استمع الى ما يقوله ستيبان يمترين الحوف أحياناً . ولكن من يدري ? فربما جاء اخرون وانخذونا ذريمة للقتل من غير ان يدفعوا الثمن من حياتهم .

اننكوف – ذلك هو الجس بمينه يا دورا . دورا – من يدري ? بل ربماكان هذا ايضاً هو العدالة، ولن بجرؤ احد آنذاك على مواجهتها. اننكوف–دورا (تسكت دورا)هل اعتراك الشك يا دورا ? اني لأنكرك .

دورا – انني مقرورة . وانا أفكر فبه وهو يأبى ان يرتجف كي لا يىدو انه خائف .

اننكوف – ماذا ترهاك ? هل تخليت عنـا با دورا ?

دورًا — ( ترتمي عليه ) كلا يا بوريا ، انني ممكم وسأبقى ممكم حتى النهاية ! فأنا أمقت الطفيان، واعلم في الوقت نفسه ان ليس امامنا سوى هذا السيا . ولكنني اخترت ذلك بقلب ورح، واني لامضي فيه بقلب حزين . هذا هو الفرف يا بوريا لقد غدونا سجناء .

اننكوف-ان روسيا باسرها سجينة.ولسوف ندمر جدران سجنها ونبعثره في الفضاء .

دورا – هات القنبلة فقط وسترى، ولأتقدمن وسط الاتون، من غير ان تتزعزع مني الخطى. ما أسهل ذلك! انه اسم ـــل بكثير ان يقفي

الانسان جزاء متناقضاته ، من ان يحياها. قل لي يا بوريا ، هل أحببت ، هل عانيت الحب ? اننكوف – نعم لقد احببت ، ولكن مر زمن بعيد حتى أخالني قد نسيته .

دورًا – وما مدى هذا الزمن البعد ? اننكوف – اربع سنوات ·

دورا – ومتى ابتدأت بقيادة المنظمة ?
انكوف – منذ اربع سنوات ايضاً ( بمد
قليل) اما اليوم فاني اقصر حي على المنظمة فقط .
دورا (متجهة الى النافذة) – ان احب، نمم،
ولكن ان احب اسلا، لا بد من السير . ان
بود المرء لو يقف . سيري يا دورا ! سيري
وحيدة ! ان بود المر، ان يبسط دراعيه ويبسلم.
ولكن الظلم القدر يلتصق بنا كالغراء . سيري
وهكذا نرانا محكوماً علينا بان نكون اكب
من انفسنا . البكائنات ، الوجوه : تلك هي التي يود
المر، ان يجها . فالحب اولى من المدالة ! كلا ،
بل لا بد من السير باتجاه واحد . سيري يا
دورا ! سر با يانك (تبكي) اما هو ، فان الهدف
بدنو منه .

اننكوف ( يضمها الى صدره )... لا بد ان يشعله العفو .

دورا ( ناظرة اليه ) — لماذا تراوغ ? انت تملم جيداً ان لا . انت تملم جيداً ان العفو يجب ألا يشمله . (يشيح بنظره عنها .) ربما اخرجوه الآن الى ساحة السجن . وما ان يظهر للناس ، حتى يغرقوا في رهبة الصمت . والشيء المهم ، ألا ينال منه البرد . هل تدري يا بوريا كيف يشتقون ?

اننكوف – بطرف من حبل ! كفى يا دورا !

دورا ( مصرة على الاستمرار ) – ويقفز الجلاد على كتفيه ، فتكسر عنقه . الاترى انه نيء رهيب ?

اننكوف- اجل ، انه رهيب حقاً من جهة، ولكن من جهة ثانية ، هي السمادة بمينها .

دورا – السعادة ?

انكوف – ان يشمر بيد انسان فوق عتقه قبل ان يموت . (ترتمي دورا في مقمد وثير . (سكون ) سوف نرتاح إقليلًا وينبغي ان نذهب بمد ذلك .

دورا (تناردة) - نذهب ? ولكن مع من? انتكوف - معي ؛ يا دورا .

دورا ( تنظر اليه ) - نذهب ! ( تلتفت نحو النافذة. ) هوذا الفاحر قد اطل . لا بد ان

(14)

يانك قد مات الآن.

اننكوف – انني اخوك با دورا . `

دورا – اجل ، أنت آخي ، وكاكم اخوتي الذين احبهم . (صوت المطر . يطلع النهار . تتمتم دورا بصوت منخفض. ) ولكن اي مذاق مر يكون للاخاه احباداً!

( يقرع الباب فيدخل فوانوف وستيبان. يتسمر الجميع في وقفتهم ؛ تتخاذل دورا ولكنها تتدارك نفسها بجهد ظاهر. )

ستيبان ( بصوت منخفض ) ــ ان يانك يخن .

اننكوف – هل تمكن اورلوف مـــن مثاهدة موته ?

ستيبان - نعم .

دور: ( متقدمة بنبات ) ــ اجلس با ستيبان، وقص علينا .

ستببان – وما جدوى ذلك ?

دورا – حدثني عن كل شيء . من حقي ان اعرف كل شيء . اني ألح عليك ان تحدثني ، وان تحدثني بالنفصيل .

ستيان – لن استطيع . ثم ان علينا الآن ان نرحل .

دورا – کلا ، لا بد من ان تنکیم . متی

اخبروه ?

ستيبان : في العاشرة مساء .

دورا – ومتى شنقوه ?

ستيبان – في الثانية صباحاً .

دورا ــهل تركوه ينتظر مدة اربـع ساعات? ستيبان ــ نعم ، ومن غير ان ينبس بكلمة . ثم جرى كل شيء بسرعة فاثقة . والآن ، انتهى الأمر .

دورا – اربع ساعات من غير كلام ? قالي ماذا كان يرتدي ? هل كان عليه معطفه الخملي ? ستيبان – لا ، كان في حلة سوداء ، من غير معطف، وكان مرتدياً أيضاً قبعته السوداء .

دوراً – كيف كان الطقس آنذاك ? ستيان – كان الظلام دامساً ، وكان الثابج وسخاً ، ثم أحاله المطر الى طين لزج . دورا – هل كان يرتعد?

ستييان – لا .

دورا – هل التقت نظر اتـــه مع نظرات اورلوف ?

ستيبان - لا

دورا – إلام كان ينظر ?

ستیبان ــ الی الناس احمین ، دون ان یری ـ شیئاً ، علی ما قال اورلوف.

دورا ــ وبعد ذلك ? حدثني ، ماذا جرى بعد ذلك ?

ستيبان ـ دعك يا دورا .

دورا – کلا ، بل ارید ان اغرف . فان موته هو ملکی علی الاقل .

ستيبان ــ لقد تلوا عليه الحكم .

دورا – وماذا كان يفعل في تلك الاثناء ? ستيبان – لا شيء · وانما نفض ساقـه مرة لينزع عن حذائه قليلًا من الوحل .

دورا (تمسك برأسها) - قليلًا من الوحل! انتكوف (فجأة) - وكيف عرفت ذلك ? (يلزم ستيبان الصمت) وهل سألت اورلوف عن جميع التفاصيل ? ولماذا ?

ستبيان (يشيح ببصره) – كان بيني وبينيانك يء ما .

> اننكوف – وما ذلك الشيء ? ستمان – كنت احسده .

دورا ــ وماذا بعد يا ستيبان ، ماذا ? ستيبان ــ لقد جاءه الاب فلورانسكي وقدم له المصلوب ، فرفض ان يلثمه وصـــاح قائلا : « سبق ان قات لكم ، انني قطعت الاسباب بيني وبين الحياة منذ امد ، وقد صفيت حسابي الان مع الموت » .

دورا – وكيف كانت نبرات صوته ? ستيبان – هو نفسه . الا انه كانت تنقصه الحمية واللجاجة اللتان تعهدينهما فيه .

دوراً – وهل كانت تبدو عليه السعادة ? انكوف – هل انت مجنونة ?

دورا - حمّا، وبكل تأكيد ، لا بد انه كان يبدو سميد آ . إذ انه كان يكون ظلماً ما بمده ظلم ألا يتلقى السمادة مع الموت في آن واحد، ما دام قد رفض السمادة في الحياة لكي يستمد احسن استمداد للتضعية . لقد كان سميد آ ، وقد مشى بخطوات ثابتة وهاد ثة نحو المشتقة، أليس كذلك من سنيان - لقد مشى كما تصفين . وكان ينبعث من ضفة النهر آنذاك لحن منخفض برفقة من ضفة النهر آنذاك لحن منخفض برفقة الكورديون . وفي تلك اللحظة بالذات ، سم نباح كلاب ...

دورا - وعند ذاك صعد الى المشنقة ...

ستيبان – اجل ، عند ذاك صعد . ولفه الليل بجناح دامس . ولم يكد الناس يتبينون الكفن الذي ارخاه عليه الجلاد .

دورا ــ وبعد ذلك ? ماذا جرى بعد ذاك ? ستيبان ــ ضوضاء وجلبة صماء .

برج ابي حيدر \_ بجانب المسجد \_ بيروت \_ لبنان

- يقبل الطلاب من لبنان ومحتلف الاقطار العربية
  - يطبق برامج الجامعة الاميركية في بيروت
  - اساتذة اخصائيون ، مربيات لروضة الاطفال
    - بدأ التدريس في اول تشرين الاول الماضي

المخابرة ص . ب ١٠٨٥

ترسل البيانات لمن يطلبها مجانا

# في (لفيرس . جنرالمقيرة

في رأس كل سنة يسمح للعرب المقيمين نحت حكم اليهود ان يزوروا القدس ويقابلوا أقرباءهم الآتين من الافطار العربية ليلة وأحدة فقط ،ثم يعودكل منهم من حيث أتي... 

> من جيال « الناصرة » خالتي تكتب .. « في رأس السنة نلتقى في القدس .. عند المقبرة وستأتي من بنات الحي ليـلى ووداد وسيأتي معنا الراعى فؤاد ليغني يوم لقيانا غدا « مايله عالغصن يا ريم الفلا » فتعالي يا عيوني إنها . ليلة من عمرنا الذاوي ولا تحرمي عيني من طول البكا فلقد صار البكا سلوتنا . . . وسأحكى لك عن عيشتنا أخبرى الاهل جميعاً اننا نلتقى في القدس . . في رأس السنة »

وتلاقوا في بقايا المقبرة في ظلال الشوك والصحر القديم وتلاقت ذكريات النازحين تتو ارى خلف آهات الحنين وصراخ النادبين وظلال الشوك والحائط والسور الحطيم وسواد الليل عبر المقبرة والعويل المر والشدو الحزين... « انتِ يا ارص ملاذ البائسين انت مأوانا ومثوى الخالدين ارحينا .. واحضنينا في اللحود فزمان المجد ولى .. هل يعود ?! اسألي الاحياء منا .. هل يعود ?!» ونداء الارض.. « انا لن نلي*ن* 

قطع الفجر لقاء الاقرباء في فلبهم رجع حداء . . . « يا رفاق آلحي لن نسي اللقاء ملتقانا في جبال الناصرة ...

وسنبقى رغم ذل صامدين نحن اقوى من نميق الخائنين

نحن لن نفني على مر السنين دمنا يقسم ٠٠٠ إنا لن نلين ٠٠٠

ومضي الليل ، نواح وانين

وتراتيل الشباب الحاقدين

ومع الشدو وآهات الدعاء

وحكايات ·

وبكاء خافت ، مضن ، حزين

عن الارض التي اضحت متاء الغاصين .

دونما سبب احيانا. كم كان فتياً ! لا بد انه يضحك الآن، لا بد انه يضحك ووجهه ملتصق بالتراب! ( تمثى نحو اننكوف ) اي بوريا ، انك اخي

دورا - افعل هذا اذن من اجلي . اعطني القنبلة . ( ينظر اليها اننكوف ) نعم ، في المرة القادمة ، لا بد ان افذفها بيدي . اريد ان اكون اول من يقذفها .

ترغب في النساء يتقدمن الصفوف الامامية . دورا ( تصرخ بعنف ) – أما زلت امرأة

( ينطر اليها الجميع ويخيم الصمت . )

دور إ حلمة صماء . إيه يانك ! و بعد ئذ ? . . . (يسكت ستيان . ) قلت لك ، وبعد ذاك ? (يظل ستيبان على صمته) تكلم انت يا ألكسي، قُل لي وبعد ذاك ?

فوانوف -- صوب رهيب .

دورا -- آه ( ترتمي على الحائط . ) ( يشيح ستيبان برأسه عنها . اننكوف يبكى من غير تعبير.تلتفت دورا وتنظر اليهم مستندة الى الحائط . )

دورا ( بصوت شارد متغیر ) ــ لا تیکوا . لا ، لا ، لا تبكوا! انكم لترون انـــه يوم التبرير ! في هـذه الساعة بالذات ينمث صوت غامض ، يشهد لنا محن المتمردين : أن يانك لم اكتفى بصوت رهيب ليعود الى فرح الاطفـــال

وبراءتهم. أتذكرون ضحكته ? لقد كانُ يضحك أليس كذلك ? ولقد قلت انك ستساعدني .

اننكوف – أجل يا دورا.

اننكوف – انت تعلمين تماماً ، اننا لسنـــا

في نظركم ?



فوانوف ( برقة ) – اقبل يا بوريا .

ستيبان – اجل ، افيل بما تطلبه دورا . ستيبان ، وانت المكلف بالقائها .

ستيبان ( ناظراً الى دورا ) – اقبل ، فانها الآن لتشبهني .

دورا – ستعطينني آياها ، أليس كذلك 2 وسأقذفها . وفيا بمد ، في ليل بارد حــــالك السو اد . . .

اننكوف – اي دورا .

دورا ( تبكي ) – آيه يانك ! في ليل بارد · حالك السواد ، وذاك الحبل بالذات ! ان كل شيء يهون منذ الآن :

\_ سبّار الختام \_

انك منذ اليوم \* ستحاول انتقبس مثالهم. أترى حيويتهم هذه الجديدة كيف تنعش وجودهم، وتطـــل من أعينهم ضاحكة ? لقــد كنت تعرف رصانة «كامل» في بيروت، وتذكر حرصه الشديد على اجتناب الناس، والانطواء على النفس؛ ولم تنس بعد انك كنت تنحي باللائة على « زهير» وتنعى عليه هذا الحزن الدائم الذي كان يطبع حياتــه. وهو الذي كان المحملة التي كان أيرسالها وهو الذي كانت الصرامة دأبه في حياته العمليـة، بوم كان له مكتب مقاولات في العاصمة ؟

كأنما هم ألقوا أثقال الرصانة التي كانت 'ترهق اكتافهم في بلادهم ، وشعروا شعوراً عميقاً بانهم مدعوون الى ان يسوقوا في باريس حياة منطلقة لا يحدث من حريتها قيد ، فاستجابوا لهذه الدعوة بكل ذرة من ذرات وجودهم ، وخلتفوا وراءهم اغلال ماضهم .

مثلهم ينبغي ان تكون . ولا مفر" لكمن ذلك ان شئت ان تنسجم وهذه الحياة، وتتساوق مع جو باريس هذا، جو

الشباب الصاخب ، الزاخر بالحيّا والمرح . وليس لك خاصة ان ترفض دعوة «كامل » الى سهرة هذه الليه في منزله و صحيح انك ستُلقى في وسط غريب لم تألقه ، ولكنك لن تلبث طويلًا حتى تنصهر في بوتقته و عهدى ان امامك شرطاً واحداً لن يكلّفك كبير جهد ، هو ان تخنصتى ذلك التهيّب البليد الذي تتعثر به قدماك في كل خطوة ، كأنما انت طفل في سنيه الاولى و

وترد الطفل طويلا قبل ان يجرؤ على طرق الباب حين بلغ منزل «كامل » ؛ وأوشك الترد ان يتحسول الى قرار بالعودة ساعة سمع صوت موسيقى وضحك فتيات ، وطرقت اصابعه الباب طرقاً خفيفاً وأهناً ، كأنما كان يقصد الا " يسمعه احد . خير " لي إذن ان اعود . سأرجع الى غرفتي ، فأقرأ في كتاب ، أو اخرج الى الشارع فأضرب فيه على غير هدى . وكاد ينفتل حين وأى الباب 'يفتح ويُطل منهوجه كامل :

(\*) فصل من رواية بهذا العنوان ، تصدر عما قريب .

\_ اوْه ، ه\_ ذَا انت ؟ ما ادق مواعيدك ! اننا نهم ّ بان نجلس للعشاء .

وجذبه من ذراعه ، واقتاده مسرعاً الى « الصالون » فتبعه متباطئاً ثقيل الخطو ، كأنما ينتعل حذاء من حديد .

\_ اقدّم لكم صديقي الشاعر اللبناني الذي كنت احدثكم عنه منذ لحظات . .

لتحل عليك لعنة الله أيها الشقي ! أكان من الضروري الأكامل أن تحد ثهم عن شعري ? إفرض أن أحدى هؤلاء الفتيات رغبت اليه أن يترجم قصيدة من قصائده إلى الفرنسية فهل يكون هذا في طوقه ؟ كان يجب أن ...

\_ ولكن اقترب يا عزيزي ، وصافح كلاً منهم ، فنحن هنا اسرة ؛ النصف الافضل اولاً : سيمون ، جانيت ،سوزان، هيلين و . . زينة . اننا نسميها « زينة » لانها تشبه البدويات ، ألا ترى ذلك ? ولعله تعرف بعد ذلك هذه الانصاف الحشنة:

صالح من بيروت ، وسعيد من دمشق ، و أحمد من العراق ، و ربيع مِن وَنس . . برج بابل عربي !

رج بابل عربي ! وكانسعىد اول

من تقدّم منه فشد على يده مرحباً . وتشجيع هو ، فراح يصافح سائر افراد الاسرة وهو يتمتم «تشرّفنا . وأحسّ بان «زينة » تضغط على يده وهي تصافحه ، فكأنما تودّ ان تستبقيها في يدها ، أو لعيله – هو – لا يعرف ان يصافح بحرارة . وتراجع يبحث عن كرسي ، فهتف به كامل :

لا ، لا جلوس هنا ، بل الى المائدة - المتواضعة - فوراً . ان بوسعي الآن ان ألتهم جملًا ؛ ولكن ليس هناك مع الأسف إلا قطعة صغيرة ، بججم الاذن ، من لحم البقر .

واتجه الجميع الى القاعة الاخرى ، فجلسوا الى طاولة صغيرة قامت في وسطها ، بينا انتحى احد ً اركانهــا سرير متواضع ، وقامت في ركن آخر خزانة ثباب صغيرة .

وأرسل انفاسه على مهل. إن كلاً منهم الآن معني بطعامه، ولكنه لايقصر في الضحك والتفكه ،ما أشد نهمهم الى الطعام، الى الضحك ، الى الحياة كليها . وأخذ ينقيل نظره خفية بين الفتيات : «سيمون» وحدها كانت الجدابة فيهن . اما سوزان

# .. 25 ( )

أيها التائه المعذب . . . يا من ضحكت من طوافك الاقدار يا غريب الديار . . . و د ع امانيك . . . فقد آن ان يوت النهار آن للروح ان مجلستى في الكون بعيداً . . . و ملؤه الاسرار آن ان تخنق السهاد بعينيك . . . فقد طال يا شقي الاسار طال مسر الكهاماً . . في حمى الماضي . . و في راحتيك شوك و نار قد ضللت الدروب . . يا ايها التائه . . . هذا شبابك المنهار . . . هذه دمعة الاسي بين جفنيك . . رثاء . . و شقوة . . و احتضار . .

وقفة ً يا زمان م لاتسرع الخطوع فعمري ماعاد إلا ثوان

وجانيت وهيلين ، فكن فقط جميلات . واما « زينة » ، هذه التي يدعونها « زينة » ، فلا يدري . . . بلى ، إن في نظر اتها تحديقاً عميقاً يبعث على الخوف ، وعلى شفتيها الريانتين شهوة " تسيل .

ولكن كيف اتيح لهم ان مجتمعوا كلهم هنا ? أية جرأة في إهاب كل منهاتيك الفتيات ان تسعى الى لقاء حبيبها في غرفة صغيرة امام الجميع ?! كفاك هذراً! انت تنسى مرة اخرى انك في باريس ، أخرجها من نفسك ، بيروتك هذه ، أخرجها فاقتلها ثم ادفنها . أما باريس ، فواجهها كما هي، وتأسملها ملياً، ولن تلبث هي نفسها ان تتسلل الى قلبك فتعيش فيه .

والآن ، ينبغي لك ان تقول شيئاً . لقد قال لهم صالح إنتك شاعر ، وانتهى الأمر . فمن يدري : لعل سوزان او جانيت تقول لنفسها هذه اللحظة : « نعم، شاعر، ولكنه أبكم !»

انا ضيّعت في الكَآبة احلامي . . وودّعت بهجة العنفوان وبكيت الشباب مجرقه الوجد . . وتضليه كاذبات الاماني وحرَطَه ألكووس وهي حنين وتسابيع في فم الأشجان فتمهل فليس لي غير احرلام تهاوت في خاطر النسيان إنها ذكريات قلب شقي من نثرتها زوابع الحرمان إنها عالم من السحر والفن . . ونسع من الهوى والأغاني

يا اغاني الوداع . . . يا مأملي الحلو . . . ويا جنة الهوى الفواح ما لقلبي الغريب يقدفه الموج حطاماً . . . على أكف الرياح ؟ كنف امضي ? وقد تناثر حولي . . امل كان في الذرى من طاحي ? كيف امضي ؟ . . . وقد تلتفت بومي مشرئباً الى الغد الملتاح ؟ وغدي! . . . ما غدي ؟ أغير ' شظايا من حياة مخضو بة بالجراح ؟ سوف محثو الزمان فوق أماني " تراب النسيان والأتراح وستذوي اللحون فوق شفا هي

ويجفُ الرحيقُ في اقـــداحي المروق المراق عمود فتحى المحروق

\_ إذن ، ما هو الاسم الحقيقي لـ « زينة »?

فضحكت زينة وأجابت على الفور : –كليوباطرة ! ـ

وانفجر ألجميع بالضحك . وشعر بالدم مجرق وجهه . أتراهم يهزأون بي ? ولكن مــا الذي قلتُه ? أكان خيراً لي ان اظلّ على صمتي ، أن اظلّ شاعراً أبكم ؟

- عفواً ، انني قصدت المزاح . اسمي مرغريت . الَيس هو اسماً جميلًا ? الا يمكن ان يوحي اليك بشيء ?

فضحك وأجاب ببساطة ـ : وكيف ! انـــه يوحي إلي ۗ بديوان شعر من مئني صفحة !

وأدهشه ان 'تصدي القاعة بالقهقهات. لقد انقدت َ نفسك. انه الشباب الذي لا هم له ، ولا محمل في صدره انه أوشاب. ولكن، ألا 'تلاحظ انهم شربوا ثلاث زجاجات من الخمر ، وانت لما تفرغ كأسك الاولى ؟

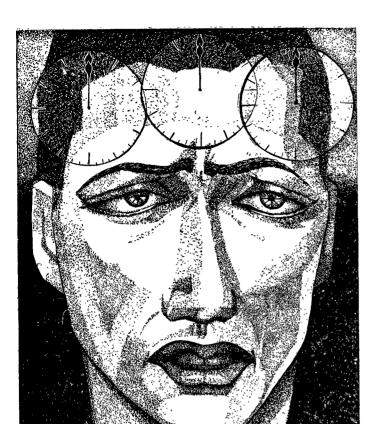

فقط ، ولكنه رآهم يخرجون الى قاعة الرقص ، من دون كامل الذي ظلّ يجمع الاواني والصحون . وها هم الآن جميعاً يزقصون . ونظر الى زينة ، لا يدري لماذا ، فألفاها تنهض متثاقلة ، وتدخل غرفة الطعام فتغلق خلفها الباب . وسمع بعد لحظات صرر القفل .

ونقل بصره بين الراقصين ، فأحس بان الجيو الجميم الذي يغمرهم ، يغرقهم في صمت طافح بالحنين . ولاحظ ان سيمون تمنح « ربيع » شفتيها بنهم ، بينا توقف احمد وهيلين في وسط الحلبة وقد كفا عن الرقص ، فالتصق جسماهما وغرقا في قبلة لا تنتهي . اما سعيد، فكان بوسد سوزان ذراعه، وقد استلقما على ديوان في زاوية القاعة ، فانكشف ثوب فتاته عن ساقيهاالعاجيتين . وانطفأ النور الكهربائي الباهر . واضيء مصباح شاحب الضوء ، احمر اللون . ثم كفت الموسيقى ، فساد صمت طويل ، كأن لم يكن ثمة انسان ، لولا ضحكات مكبوتة ، وتنهدات متقطعة واصوات لثات يبللها الرضاب . حبيبي . حبيبي .

وانسل سريعاً خفيف الخطو، كأنما ينتعل حذاء منحريو. حتى اذا بلغ الباب، شقيّه على مهل، ثم ردّه خلفه دون ان وانبعث فجأة من « الصالون » نفهات تانغو حالم ، فألقى سعيد ما بيده من طعام ، وغمز سوزان بعينه . وما لبث أحمد ان جذب هيلين بقوة واللقمة تملأ فهه . وقال صالح :

اما نحن ، فنفضل الطعام على الرقص ، اليس كذلك
 يا جانبت ؟

- بلى يا حبيي . . أقصد اننا لن ننهض الى الرقص ، قبل ان تفرغ المائدة من الطعام !

وربيع وحده ظلّ يمضغ لقمته بهدو، وطيف بسمة يراود شفتيه . ولكن انظلّ انت على وجلك ? انظر اليها : انها توّد ان تراقصك . لا ، لا تخشَ شيئاً ولا تكن بليداً . إنه لامجال للغيرة هنا. إن جميع الشبان يراقصون جميع الفتيات .ولكنها قد ترفض دعوتي ! ثم إنها ...

ـ الا يحب الشاعر الرقص ?

وانتفض في مجلسه ، ثم ابتسم ، ثم نهض دون ما تريتُث : - بلى ، وان كان لا مجسنه كثيراً . ويسعده ان يراقص زينة ، يقصد كليوباطرة ، يقصد مرغريت . . .

ونهضت ، تشع على شفتيها الممتلئتين بسمة أرائقة ، وهي تنظر الى كامل . وقال كامل :

ــ ما دام ضيفنا العزيز لا 'مجسن الرقص كثيراً ، فارقصي معه « البيبوب » يا مرغريت !

ولم ينتبه الى السخرية الصغيرة لأنه كان يفكس : إذن مرغريت هي صاحبة كامل ? لا ريب في انه ينعم بلذائذ جنتها الناضجة . إنه جديرحقاً بان 'مجسد . هذا الجسد، ذانك النهدان . . .

وأحس بها ، بهديها ، يوتعشان على صدره ، فيا هو يشد ها اليه ، وشعر بجسدها يوتخي بين ذراعيه ، وبفهها قريباً من فمه . وشم وائحة الحرق تنبعث وشم رائحة العرق تنبعث قوية من فمها، وشم وائحة العرق تنبعث قوية من جسمها . امرأة بين ذراعيه ، مل و ذراعيه ، مل كيانه . امرأة 'تقبل شفتاها بجنون .

واصطكت ركبتاه ، وفقدت خطواته إيقاع الرقص ، فاضطربت وتعثرت . وشعر بان زينة تتحلل فجأة من ضمّته وهي تلتفت ناحية كامل ، في الغرفة الاخرى التي كان لا يزال يأكل فيها مع صحبه . وارتمت على مقعد قريب ، وهي ما تنفك تنظر اليه . ورأى في عينيها بريقاً ما أعجبه ! بريقاً لم يرً — حياته — مثله في عيني امرأة .

وشاء ان يعود الى غرفة الطعام ، لكي يتحرك من مكانــه

'محكم إقفاله ، وابتلعته الطريق .

لا ، ما أشد ما اكره هذا الارتجال! انني احب ان اتنبأ بالا مور لأعد لما عدتها وانخيل كيف يمكن ان تجري . بذلك وحده اتفادى من الخيبة ، وافلت من عواقب المفاجآت . اي شي كنت ارجو ان اصيبه في تلك السهرة ، هذه التي يطلقون عليها اسم « سوربريز بارتي » ? ما الذي قادني الى ان احشر نفسي في هذا الجو الحافل بالانسجام ? خمس فتيات لخسة شبان، حسبتني بينهم كاليتيم، واحسستني دخيلا ثقيل الظل . وما الذي نلته بعد ذلك ? اجساد . نهود . شفاه . رضاب . حبيبي . حبيبي . واطرق برأسه ، ومضى في طريقه ، و في حلقة غصة ، ومال الى مقهى ، فشرب زجاجة من عصير الليمون ، وظلت في حلقه الغصة ، والفي نفسه بعد حين في «روديزيكول» من غير ان يفهم عاماً كيف افضى اليه ،

ولكن ماذا ? اتعود الى غرفتك ، ولما تتجاوز الساعية العاشرة والنصف ? واي شيء ترى ستفعل في غرفتك ؟ لقد خرج صديقاك صبحي وعدنان سعياً وراء المغامرة، افتنوي ان تبقى وحدك ؟ انه لكذلك اعرف ان الساعة لم تتجاوزالعاشرة والنصف ، واعرف ان صبحي وعدنان غادرا الفندق ، ساعود الى غرفتي واظل وحدي ، اديد ان اظل وحدي ، وحدي ، ان الذن يتهمونك بالعناد الشديد لسوا على خطأ كبير ،

وارتمى في غرفته على الكرسي المريح ، ثم نهض وخليع ثيابه ببطء ، وغسل وجهه ، ثم ارتدى منامته واستلقى على سريره وقيد شبك ذراعيه تحت رأسه ، اتحسب انها هي التي ستنقبل للبحث عنك ? أنظن انها هي التي ستدنو منك فتبتسم لك ، ثم تنعطف نحوك وتهمس في اذنك : « انا التي تبحث عنها ، • تعالى احبيني ! »

تبحث عنها ، عن المرأة . تلك هي الحقيقة التي تنساها ، بل تتجاهلها . لقد اتبت الى باريس من أجلها . والآن ، ارأيت الك كنت مخدوعاً عن نفسك، ساعة كنت تتصور انهن كثيرات كثيرات هنا ، وانه يكفيك ان تسير في الطريق ، لينها فـتن علىك ومحدثنك حديث الهوى ?

ونهض من سريره ثائر الاعصاب . نقطة الماء . نقطة الماء هذه التي تسقط في المغسلة تثير حنقه بصوتها الرتيب . انها تسقط كل عشرين ثانية تقريباً . وكلما سقطت ، كان لصوتها نقرة تحدث في فكره ثغرة جديدة تقطع عسلسلة افكاره . وشد اللولب شداً محكماً ، حتى اذا تبقن من انقطاع النقطة ، عاد

فاستلقى على سريره. طبعاً. ان بوسعه الآن ان يفكر بهدو، او ينام براحة. اجل، ينبغي لك ان تطلبها، ان تنشدها، ان تسعى في أثرها . انها هي هي . في بيروت وباريس، في جميع انحاء الدنيا . لقد خدءوك حين قالوا لك إن . .

وصكت سمعه فجأة دقات ساعة قريبة ، لا بد انها ساعة عافظة « الدائرة الحامسة » تجاه « البانتيون » . ولم يكن قد انتهى من عد دقاتها حين بدأت ساعة اخرى ، لعلها ساعية السوربون ، تدق دقات اقوى وأشد عزماً ، واختلط عليه الامر ، فكف عن العيد حتى انتهت الدقات ، وفي اصداء رنينها ، سمع دقات بطيئة بعيدة ، ثقيلة ، - كأنها خطوات عجوز تتناهى الى سمعه ، فقال انها ساعة كنيسة نوتردام ، وحين تلاشت تتناهى الى سمعه ، فقال انها ساعة كنيسة قبل الآن الى هدفه الساعات الثلاث ، أفكانت معطلة ، أم نفسه كانت ، قبل هذه اللها ، مكتظة بالأصوات ؟

وجعل ينتظر دقات الساعات الثلاث بعد ربع ساعة ، حتى اذا سمعها ، راح يترقب دقاتها مؤذنة بالنصف بعد الجادية عشرة . انفر طت سلسلة الافكار جميعاً ، ولا سبيل الحانظمها من جديد . ودخل صبحى الغرفة قبيل الثانية عشرة .

\_ الا تزال مستمقظاً ?

ــكنت على وشك ان انام فأيقظني دخولك.

ــ الا تودّ ان أقص عليك مغامرتنا اللذيذة الليلة ?

\_ أَرْجُوكُ يَا عَزِيزِي مَ ارْجِيءَ ذَلَكُ الى الْفَدَ مَ إِنْ النَّمَاسِ. مُقْتَلَنَي مَ

ورأى صديقه نخلع ملابسه ويرتدي منامته على عجل ، ثم يستلقي على سريوه ، وهو يزفر زفرة طويلة .

وانفجرت الساعات الثلاث تدقُّ الثانية عشرة، مختلطة الدقات.

ولكن صبحي لم 'يجب . لقد نام . لا بد" انه النقى بها . وجدها هي . . . المرأة .

وتقلتب في فراشه ، وعزم بدوره عزماً قوياً على النوم . ولكنه بعد لحظات ، فاجأ نفسه وهو يترقب ان تدق الساءات الثلاث، الربع بعد الثانية عشرة.



سهيل ادريس

انك منذ اليوم \* ستحاول انتقبس مثالهم. أترى حيويتهم هذه الجديدة كيف تنعش وجودهم، وتطـــل من أعينهم ضاحكة ? لقــد كنت تعرف رصانة «كامل» في بيروت، وتذكر حرصه الشديد على اجتناب الناس، والانطواء على النفس؛ ولم تنس بعد انك كنت تنحي باللائة على « زهير» وتنعى عليه هذا الحزن الدائم الذي كان يطبع حياتــه. وهو الذي كان المحملة التي كان أيرسالها وهو الذي كانت الصرامة دأبه في حياته العمليـة، بوم كان له مكتب مقاولات في العاصمة ؟

كأنما هم ألقوا أثقال الرصانة التي كانت 'ترهق اكتافهم في بلادهم ، وشعروا شعوراً عميقاً بانهم مدعوون الى ان يسوقوا في باريس حياة منطلقة لا يحدث من حريتها قيد ، فاستجابوا لهذه الدعوة بكل ذرة من ذرات وجودهم ، وخلتفوا وراءهم اغلال ماضهم .

مثلهم ينبغي ان تكون . ولا مفر" لكمن ذلك ان شئت ان تنسجم وهذه الحياة، وتتساوق مع جو باريس هذا، جو

الشباب الصاخب ، الزاخر بالحيّا والمرح . وليس لك خاصة ان ترفض دعوة «كامل » الى سهرة هذه الليه في منزله و صحيح انك ستُلقى في وسط غريب لم تألقه ، ولكنك لن تلبث طويلًا حتى تنصهر في بوتقته و عهدى ان امامك شرطاً واحداً لن يكلّفك كبير جهد ، هو ان تخنصتى ذلك التهيّب البليد الذي تتعثر به قدماك في كل خطوة ، كأنما انت طفل في سنيه الاولى و

وترد الطفل طويلا قبل ان يجرؤ على طرق الباب حين بلغ منزل «كامل » ؛ وأوشك الترد ان يتحسول الى قرار بالعودة ساعة سمع صوت موسيقى وضحك فتيات ، وطرقت اصابعه الباب طرقاً خفيفاً وأهناً ، كأنما كان يقصد الا " يسمعه احد . خير " لي إذن ان اعود . سأرجع الى غرفتي ، فأقرأ في كتاب ، أو اخرج الى الشارع فأضرب فيه على غير هدى . وكاد ينفتل حين وأى الباب 'يفتح ويُطل منهوجه كامل :

(\*) فصل من رواية بهذا العنوان ، تصدر عما قريب .

\_ اوْه ، ه\_ ذَا انت ؟ ما ادق مواعيدك ! اننا نهم ّ بان نجلس للعشاء .

وجذبه من ذراعه ، واقتاده مسرعاً الى « الصالون » فتبعه متباطئاً ثقيل الخطو ، كأنما ينتعل حذاء من حديد .

\_ اقدّم لكم صديقي الشاعر اللبناني الذي كنت احدثكم عنه منذ لحظات . .

لتحل عليك لعنة الله أيها الشقي ! أكان من الضروري الأكامل أن تحد ثهم عن شعري ? إفرض أن أحدى هؤلاء الفتيات رغبت اليه أن يترجم قصيدة من قصائده إلى الفرنسية فهل يكون هذا في طوقه ؟ كان يجب أن ...

\_ ولكن اقترب يا عزيزي ، وصافح كلاً منهم ، فنحن هنا اسرة ؛ النصف الافضل اولاً : سيمون ، جانيت ،سوزان، هيلين و . . زينة . اننا نسميها « زينة » لانها تشبه البدويات ، ألا ترى ذلك ? ولعله تعرف بعد ذلك هذه الانصاف الحشنة:

صالح من بيروت ، وسعيد من دمشق ، و أحمد من العراق ، و ربيع مِن وَنس . . برج بابل عربي !

رج بابل عربي ! وكانسعىد اول

من تقدّم منه فشد على يده مرحباً . وتشجيع هو ، فراح يصافح سائر افراد الاسرة وهو يتمتم «تشرّفنا . وأحسّ بان «زينة » تضغط على يده وهي تصافحه ، فكأنما تودّ ان تستبقيها في يدها ، أو لعيله – هو – لا يعرف ان يصافح بحرارة . وتراجع يبحث عن كرسي ، فهتف به كامل :

لا ، لا جلوس هنا ، بل الى المائدة - المتواضعة - فوراً . ان بوسعي الآن ان ألتهم جملًا ؛ ولكن ليس هناك مع الأسف إلا قطعة صغيرة ، بججم الاذن ، من لحم البقر .

واتجه الجميع الى القاعة الاخرى ، فجلسوا الى طاولة صغيرة قامت في وسطها ، بينا انتحى احد ً اركانهــا سرير متواضع ، وقامت في ركن آخر خزانة ثباب صغيرة .

وأرسل انفاسه على مهل. إن كلاً منهم الآن معني بطعامه، ولكنه لايقصر في الضحك والتفكه ،ما أشد نهمهم الى الطعام، الى الضحك ، الى الحياة كليها . وأخذ ينقيل نظره خفية بين الفتيات : «سيمون» وحدها كانت الجدابة فيهن . اما سوزان

# .. 25 ( )

أيها التائه المعذب . . . يا من ضحكت من طوافك الاقدار يا غريب الديار . . . و د ع امانيك . . . فقد آن ان يوت النهار آن للروح ان مجلستى في الكون بعيداً . . . و ملؤه الاسرار آن ان تخنق السهاد بعينيك . . . فقد طال يا شقي الاسار طال مسر الكهاماً . . في حمى الماضي . . و في راحتيك شوك و نار قد ضللت الدروب . . يا ايها التائه . . . هذا شبابك المنهار . . . هذه دمعة الاسي بين جفنيك . . رثاء . . و شقوة . . و احتضار . .

وقفة ً يا زمان م لاتسرع الخطوع فعمري ماعاد إلا ثوان

وجانيت وهيلين ، فكن فقط جميلات . واما « زينة » ، هذه التي يدعونها « زينة » ، فلا يدري . . . بلى ، إن في نظر اتها تحديقاً عميقاً يبعث على الخوف ، وعلى شفتيها الريانتين شهوة " تسيل .

ولكن كيف اتيح لهم ان مجتمعوا كلهم هنا ? أية جرأة في إهاب كل منهاتيك الفتيات ان تسعى الى لقاء حبيبها في غرفة صغيرة امام الجميع ?! كفاك هذراً! انت تنسى مرة اخرى انك في باريس ، أخرجها من نفسك ، بيروتك هذه ، أخرجها فاقتلها ثم ادفنها . أما باريس ، فواجهها كما هي، وتأسملها ملياً، ولن تلبث هي نفسها ان تتسلل الى قلبك فتعيش فيه .

والآن ، ينبغي لك ان تقول شيئاً . لقد قال لهم صالح إنتك شاعر ، وانتهى الأمر . فمن يدري : لعل سوزان او جانيت تقول لنفسها هذه اللحظة : « نعم، شاعر، ولكنه أبكم !»

انا ضيّعت في الكَآبة احلامي . . وودّعت بهجة العنفوان وبكيت الشباب مجرقه الوجد . . وتضليه كاذبات الاماني وحرَطَه ألكووس وهي حنين وتسابيع في فم الأشجان فتمهل فليس لي غير احرلام تهاوت في خاطر النسيان إنها ذكريات قلب شقي من نثرتها زوابع الحرمان إنها عالم من السحر والفن . . ونسع من الهوى والأغاني

يا اغاني الوداع . . . يا مأملي الحلو . . . ويا جنة الهوى الفواح ما لقلبي الغريب يقدفه الموج حطاماً . . . على أكف الرياح ؟ كنف امضي ? وقد تناثر حولي . . امل كان في الذرى من طاحي ? كيف امضي ؟ . . . وقد تلتفت بومي مشرئباً الى الغد الملتاح ؟ وغدي! . . . ما غدي ؟ أغير ' شظايا من حياة مخضو بة بالجراح ؟ سوف محثو الزمان فوق أماني " تراب النسيان والأتراح وستذوي اللحون فوق شفا هي

ويجفُ الرحيقُ في اقـــداحي المروق المراق عمود فتحى المحروق

\_ إذن ، ما هو الاسم الحقيقي لـ « زينة »?

فضحكت زينة وأجابت على الفور : –كليوباطرة ! ـ

وانفجر ألجميع بالضحك . وشعر بالدم مجرق وجهه . أتراهم يهزأون بي ? ولكن مــا الذي قلتُه ? أكان خيراً لي ان اظلّ على صمتي ، أن اظلّ شاعراً أبكم ؟

- عفواً ، انني قصدت المزاح . اسمي مرغريت . الَيس هو اسماً جميلًا ? الا يمكن ان يوحي اليك بشيء ?

فضحك وأجاب ببساطة ـ : وكيف ! انـــه يوحي إلي ۗ بديوان شعر من مئني صفحة !

وأدهشه ان 'تصدي القاعة بالقهقهات. لقد انقدت َ نفسك. انه الشباب الذي لا هم له ، ولا محمل في صدره انه أوشاب. ولكن، ألا 'تلاحظ انهم شربوا ثلاث زجاجات من الخمر ، وانت لما تفرغ كأسك الاولى ؟



فقط ، ولكنه رآهم يخرجون الى قاعة الرقص ، من دون كامل الذي ظلّ يجمع الاواني والصحون . وها هم الآن جميعاً يزقصون . ونظر الى زينة ، لا يدري لماذا ، فألفاها تنهض متثاقلة ، وتدخل غرفة الطعام فتغلق خلفها الباب . وسمع بعد لحظات صرر القفل .

ونقل بصره بين الراقصين ، فأحس بان الجيو الجميم الذي يغمرهم ، يغرقهم في صمت طافح بالحنين . ولاحظ ان سيمون تمنح « ربيع » شفتيها بنهم ، بينا توقف احمد وهيلين في وسط الحلبة وقد كفا عن الرقص ، فالتصق جسماهما وغرقا في قبلة لا تنتهي . اما سعيد، فكان بوسد سوزان ذراعه، وقد استلقما على ديوان في زاوية القاعة ، فانكشف ثوب فتاته عن ساقيهاالعاجيتين . وانطفأ النور الكهربائي الباهر . واضيء مصباح شاحب الضوء ، احمر اللون . ثم كفت الموسيقى ، فساد صمت طويل ، كأن لم يكن ثمة انسان ، لولا ضحكات مكبوتة ، وتنهدات متقطعة واصوات لثات يبللها الرضاب . حبيبي . حبيبي .

وانسل سريعاً خفيف الخطو، كأنما ينتعل حذاء منحريو. حتى اذا بلغ الباب، شقيّه على مهل، ثم ردّه خلفه دون ان وانبعث فجأة من « الصالون » نفهات تانغو حالم ، فألقى سعيد ما بيده من طعام ، وغمز سوزان بعينه . وما لبث أحمد ان جذب هيلين بقوة واللقمة تملأ فهه . وقال صالح :

اما نحن ، فنفضل الطعام على الرقص ، اليس كذلك
 يا جانبت ؟

- بلى يا حبيي . . أقصد اننا لن ننهض الى الرقص ، قبل ان تفرغ المائدة من الطعام !

وربيع وحده ظلّ يمضغ لقمته بهدو، وطيف بسمة يراود شفتيه . ولكن انظلّ انت على وجلك ? انظر اليها : انها توّد ان تراقصك . لا ، لا تخشَ شيئاً ولا تكن بليداً . إنه لامجال للغيرة هنا. إن جميع الشبان يراقصون جميع الفتيات .ولكنها قد ترفض دعوتي ! ثم إنها ...

ـ الا يحب الشاعر الرقص ?

وانتفض في مجلسه ، ثم ابتسم ، ثم نهض دون ما تريتُث : - بلى ، وان كان لا مجسنه كثيراً . ويسعده ان يراقص زينة ، يقصد كليوباطرة ، يقصد مرغريت . . .

ونهضت ، تشع على شفتيها الممتلئتين بسمة أرائقة ، وهي تنظر الى كامل . وقال كامل :

ــ ما دام ضيفنا العزيز لا 'مجسن الرقص كثيراً ، فارقصي معه « البيبوب » يا مرغريت !

ولم ينتبه الى السخرية الصغيرة لأنه كان يفكس : إذن مرغريت هي صاحبة كامل ? لا ريب في انه ينعم بلذائذ جنتها الناضجة . إنه جديرحقاً بان 'مجسد . هذا الجسد، ذانك النهدان . . .

وأحس بها ، بهديها ، يوتعشان على صدره ، فيا هو يشد ها اليه ، وشعر بجسدها يوتخي بين ذراعيه ، وبفهها قريباً من فمه . وشم وائحة الحرق تنبعث وشم رائحة العرق تنبعث قوية من فمها، وشم وائحة العرق تنبعث قوية من جسمها . امرأة بين ذراعيه ، مل و ذراعيه ، مل كيانه . امرأة 'تقبل شفتاها بجنون .

واصطكت ركبتاه ، وفقدت خطواته إيقاع الرقص ، فاضطربت وتعثرت . وشعر بان زينة تتحلل فجأة من ضمّته وهي تلتفت ناحية كامل ، في الغرفة الاخرى التي كان لا يزال يأكل فيها مع صحبه . وارتمت على مقعد قريب ، وهي ما تنفك تنظر اليه . ورأى في عينيها بريقاً ما أعجبه ! بريقاً لم يرً — حياته — مثله في عيني امرأة .

وشاء ان يعود الى غرفة الطعام ، لكي يتحرك من مكانــه

'محكم إقفاله ، وابتلعته الطريق .

لا ، ما أشد ما اكره هذا الارتجال! انني احب ان اتنبأ بالا مور لأعد لما عدتها وانخيل كيف يمكن ان تجري . بذلك وحده اتفادى من الخيبة ، وافلت من عواقب المفاجآت . اي شي كنت ارجو ان اصيبه في تلك السهرة ، هذه التي يطلقون عليها اسم « سوربريز بارتي » ? ما الذي قادني الى ان احشر نفسي في هذا الجو الحافل بالانسجام ? خمس فتيات لخسة شبان، حسبتني بينهم كاليتيم، واحسستني دخيلا ثقيل الظل . وما الذي نلته بعد ذلك ? اجساد . نهود . شفاه . رضاب . حبيبي . حبيبي . واطرق برأسه ، ومضى في طريقه ، و في حلقة غصة ، ومال الى مقهى ، فشرب زجاجة من عصير الليمون ، وظلت في حلقه الغصة ، والفي نفسه بعد حين في «روديزيكول» من غير ان يفهم عاماً كيف افضى اليه ،

ولكن ماذا ? اتعود الى غرفتك ، ولما تتجاوز الساعية العاشرة والنصف ? واي شيء ترى ستفعل في غرفتك ؟ لقد خرج صديقاك صبحي وعدنان سعياً وراء المغامرة، افتنوي ان تبقى وحدك ؟ انه لكذلك اعرف ان الساعة لم تتجاوزالعاشرة والنصف ، واعرف ان صبحي وعدنان غادرا الفندق ، ساعود الى غرفتي واظل وحدي ، اديد ان اظل وحدي ، وحدي ، ان الذن يتهمونك بالعناد الشديد لسوا على خطأ كبير ،

وارتمى في غرفته على الكرسي المريح ، ثم نهض وخليع ثيابه ببطء ، وغسل وجهه ، ثم ارتدى منامته واستلقى على سريره وقيد شبك ذراعيه تحت رأسه ، اتحسب انها هي التي ستنقبل للبحث عنك ? أنظن انها هي التي ستدنو منك فتبتسم لك ، ثم تنعطف نحوك وتهمس في اذنك : « انا التي تبحث عنها ، • تعالى احبيني ! »

تبحث عنها ، عن المرأة . تلك هي الحقيقة التي تنساها ، بل تتجاهلها . لقد اتبت الى باريس من أجلها . والآن ، ارأيت الك كنت مخدوعاً عن نفسك، ساعة كنت تتصور انهن كثيرات كثيرات هنا ، وانه يكفيك ان تسير في الطريق ، لينها فـتن علىك ومحدثنك حديث الهوى ?

ونهض من سريره ثائر الاعصاب . نقطة الماء . نقطة الماء هذه التي تسقط في المغسلة تثير حنقه بصوتها الرتيب . انها تسقط كل عشرين ثانية تقريباً . وكلما سقطت ، كان لصوتها نقرة تحدث في فكره ثغرة جديدة تقطع عسلسلة افكاره . وشد اللولب شداً محكماً ، حتى اذا تبقن من انقطاع النقطة ، عاد

فاستلقى على سريره. طبعاً. ان بوسعه الآن ان يفكر بهدو، او ينام براحة. اجل، ينبغي لك ان تطلبها، ان تنشدها، ان تسعى في أثرها . انها هي هي . في بيروت وباريس، في جميع انحاء الدنيا . لقد خدءوك حين قالوا لك إن . .

وصكت سمعه فجأة دقات ساعة قريبة ، لا بد انها ساعة عافظة « الدائرة الحامسة » تجاه « البانتيون » . ولم يكن قد انتهى من عد دقاتها حين بدأت ساعة اخرى ، لعلها ساعية السوربون ، تدق دقات اقوى وأشد عزماً ، واختلط عليه الامر ، فكف عن العيد حتى انتهت الدقات ، وفي اصداء رنينها ، سمع دقات بطيئة بعيدة ، ثقيلة ، - كأنها خطوات عجوز تتناهى الى سمعه ، فقال انها ساعة كنيسة نوتردام ، وحين تلاشت تتناهى الى سمعه ، فقال انها ساعة كنيسة قبل الآن الى هدفه الساعات الثلاث ، أفكانت معطلة ، أم نفسه كانت ، قبل هذه اللها ، مكتظة بالأصوات ؟

وجعل ينتظر دقات الساعات الثلاث بعد ربع ساعة ، حتى اذا سمعها ، راح يترقب دقاتها مؤذنة بالنصف بعد الجادية عشرة . انفر طت سلسلة الافكار جميعاً ، ولا سبيل الحانظمها من جديد . ودخل صبحى الغرفة قبيل الثانية عشرة .

\_ الا تزال مستمقظاً ?

ــكنت على وشك ان انام فأيقظني دخولك.

ــ الا تودّ ان أقص عليك مغامرتنا اللذيذة الليلة ?

\_ أَرْجُوكُ يَا عَزِيزِي مَ ارْجِيءَ ذَلَكُ الى الْفَدَ مَ إِنْ النَّمَاسِ. مُقْتَلَنَي مَ

ورأى صديقه نخلع ملابسه ويرتدي منامته على عجل ، ثم يستلقي على سريوه ، وهو يزفر زفرة طويلة .

وانفجرت الساعات الثلاث تدقُّ الثانية عشرة، مختلطة الدقات.

ولكن صبحي لم 'يجب . لقد نام . لا بد" انه النقى بها . وجدها هي . . . المرأة .

وتقلتب في فراشه ، وعزم بدوره عزماً قوياً على النوم . ولكنه بعد لحظات ، فاجأ نفسه وهو يترقب ان تدق الساءات الثلاث، الربع بعد الثانية عشرة.



سهيل ادريس

#### العدد الاول - كانون الثاني (يناير) ١٩٥٤ [ السنة الثانية ]

| •                                                                                                                  | { صفحة       | <b>\</b>                                                                      | صفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| احتضار الفنان ( قصيدة ) . الدكتور احمد زكي ابوشادي                                                                 | ٥٦           | « الآداب » في عامها الثاني « الآداب »                                         | 1    |
| القطار الصاعد الى بغداد ﴿ محمود عبد الوهابُ                                                                        |              | ثائران (قصة ) ميخائيــــل نعيمــه ﴿                                           | ۲    |
| ( قصه )                                                                                                            | }            | تسع بنادق فقط (مسرحية ) خليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | ٥    |
| السجين (قصيدة) مصطفى محمـــود<br>شجرة عيد الميلاد (قصة) . عبد الغفار مكاوي                                         | 09 }         | اوعية الصديد (قصيدة ) نـــزار قبــــاني ﴿                                     | ٩    |
| حياة إنسانة (قصدة) سعد دعبيس                                                                                       | \ \<br>\ \{  | نتائيج مسابقة « الآداب » للقصة }                                              | ١٠   |
|                                                                                                                    | }            | بابا نویل ( قصة ) مــــــــــــــــــــــــــ                                 | 11   |
| الحصيم ( تأليف جون نيتل<br>الحصيم ) المخصونجايل عبدالله عبدالدائم<br>المعدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله الم | }            | ليلة في القرية ( قصيدة ) محمد فوزي العنتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 10   |
| نها من سبه : القربات                                                                                               | ٧١ }         | القصة العربية في افريقيا } الدكتورسهيل ادريس } الشمالية                       | 1 4  |
| (قصيدة) خــالــد الشو اف                                                                                           |              | بنادق في لواء الجليل ﴿ الدُّكتُورُ عَبْدُ السَّلَامُ }                        | ۲.   |
| فيزيولوجية القصة تأليف نل <i>لي كورمو</i><br>صفعة سوط (قصة ) مطـــاع صفــــدي                                      | ۷۳ }<br>۸۲ } | (قصة) العجيلي (                                                               |      |
| الى حين (قصة ) سمـــــيرة عــــــزام                                                                               | ۸٦ {         | قبية الشهيدة (قصيدة) عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    | 71   |
| في القدس عند المقبرة ( سمير صنيب<br>( قصيدة )                                                                      | ٩٨ }         | تحليل نقدي لرواية وليم عجبرا ابراهيم جــبوا { فوكنر : الصخب والعنف }          | , 0  |
|                                                                                                                    | }            | فكرة الشهر: جديد \ حسين مروة                                                  | 44   |
| الحي اللاتيني (قصة) ألد كتورسهيل أدريس                                                                             | 1 • • }      | }                                                                             |      |
| التائه (قصيدة ) محمود فتحي المحروق                                                                                 | 1+1          | علبة الثقاب (قصة ) مهدي عيسى الصقر { الاقصوصة الروسية ( بقلم أ. تاراسنكوف }   | 4 £  |
| • اشترك في وضع الرسوم الآنسة أدينــــا                                                                             | •   }        | الحديثة . (نقاها الى العربية منير البعلم بكي                                  | 1 4  |
| سيسكرو والاستـاذان مصطفى فروخ                                                                                      |              | مسرحية الشهر: ﴿ تَأْلِيفُ البَيْرِ كَامُو ۚ ﴿                                 | ٤١   |
| ورضوات الشهال                                                                                                      |              | العـــادلون ﴿ نَقَا إِمَا لَى الْعُرْبِيَةُ امْلِ شُورِي }                    |      |
| و اشترك في كتابة الخطوط الاستاذات كامل                                                                             | ( )          | قصة قاب : انا الماضي                                                          | ٤٩   |
| البابا ونبيه الجارودي.                                                                                             |              | (قصيدة) ابراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |      |
|                                                                                                                    |              | غمامة تذوب ( قصة ) وداد سڪاڪيني ﴿                                             | ٣٥   |

بيانات ادارية : تدفع قيمة الاشتراك مقدماً – قيمة الاشتراك : في سورية ولبنان ١٢ ليرة ؛ في الحارج : جنيه استرليني ونصف او ه دولارات ؛ في الولايات المتحدة : ١٠ دولارات ؛ في الارجنتين مئة ريال – توجه المراسلات إلى العنوان التالي : مجلة الآداب ، بيروت ص٠به ١٠٨٠.

#### العدد الاول - كانون الثاني (يناير) ١٩٥٤ [ السنة الثانية ]

| •                                                                                                                  | { صفحة       | <b>\</b>                                                                      | صفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| احتضار الفنان ( قصيدة ) . الدكتور احمد زكي ابوشادي                                                                 | ٥٦           | « الآداب » في عامها الثاني « الآداب »                                         | 1    |
| القطار الصاعد الى بغداد ﴿ محمود عبد الوهابُ                                                                        |              | ثائران (قصة ) ميخائيــــل نعيمــه ﴿                                           | ۲    |
| ( قصه )                                                                                                            | }            | تسع بنادق فقط (مسرحية ) خليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | ٥    |
| السجين (قصيدة) مصطفى محمـــود<br>شجرة عيد الميلاد (قصة) . عبد الغفار مكاوي                                         | 09 }         | اوعية الصديد (قصيدة ) نـــزار قبــــاني ﴿                                     | ٩    |
| حياة إنسانة (قصدة) سعد دعبيس                                                                                       | \ \<br>\ \{  | نتائيج مسابقة « الآداب » للقصة }                                              | ١٠   |
|                                                                                                                    | }            | بابا نویل ( قصة ) مــــــــــــــــــــــــــ                                 | 11   |
| الحصيم ( تأليف جون نيتل<br>الحصيم ) المخصونجايل عبدالله عبدالدائم<br>المعدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله الم | }            | ليلة في القرية ( قصيدة ) محمد فوزي العنتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 10   |
| نها من سبه : القربات                                                                                               | ٧١ }         | القصة العربية في افريقيا } الدكتورسهيل ادريس } الشمالية                       | 1 4  |
| (قصيدة) خــالــد الشو اف                                                                                           |              | بنادق في لواء الجليل ﴿ الدُّكتُورُ عَبْدُ السَّلَامُ }                        | ۲.   |
| فيزيولوجية القصة تأليف نل <i>لي كورمو</i><br>صفعة سوط (قصة ) مطـــاع صفــــدي                                      | ۷۳ }<br>۸۲ } | (قصة) العجيلي (                                                               |      |
| الى حين (قصة ) سمـــــيرة عــــــزام                                                                               | ۸٦ {         | قبية الشهيدة (قصيدة) عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    | 71   |
| في القدس عند المقبرة ( سمير صنيب<br>( قصيدة )                                                                      | ٩٨ }         | تحليل نقدي لرواية وليم عجبرا ابراهيم جــبوا { فوكنر : الصخب والعنف }          | , 0  |
|                                                                                                                    | }            | فكرة الشهر: جديد \ حسين مروة                                                  | 44   |
| الحي اللاتيني (قصة) ألد كتورسهيل أدريس                                                                             | 1 • • }      | }                                                                             |      |
| التائه (قصيدة ) محمود فتحي المحروق                                                                                 | 1+1          | علبة الثقاب (قصة ) مهدي عيسى الصقر { الاقصوصة الروسية ( بقلم أ. تاراسنكوف }   | 4 £  |
| • اشترك في وضع الرسوم الآنسة أدينــــا                                                                             | •   }        | الحديثة . (نقاها الى العربية منير البعلم بكي                                  | 1 4  |
| سيسكرو والاستـاذان مصطفى فروخ                                                                                      |              | مسرحية الشهر: ﴿ تَأْلِيفُ البَيْرِ كَامُو ۚ ﴿                                 | ٤١   |
| ورضوات الشهال                                                                                                      |              | العـــادلون ﴿ نَقَا اللَّهُ الْعُرْبِيَةُ امْلِ شُورِي }                      |      |
| و اشترك في كتابة الخطوط الاستاذات كامل                                                                             | ( )          | قصة قاب : انا الماضي                                                          | ٤٩   |
| البابا ونبيه الجارودي.                                                                                             |              | (قصيدة) ابراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |      |
|                                                                                                                    |              | غمامة تذوب ( قصة ) وداد سڪاڪيني ﴿                                             | ٣٥   |

بيانات ادارية : تدفع قيمة الاشتراك مقدماً – قيمة الاشتراك : في سورية ولبنان ١٢ ليرة ؛ في الحارج : جنيه استرليني ونصف او ه دولارات ؛ في الولايات المتحدة : ١٠ دولارات ؛ في الارجنتين مئة ريال – توجه المراسلات إلى العنوان التالي : مجلة الآداب ، بيروت ص٠به ١٠٨٠.